

ﷺ عمرند*نس* قبلان

تقديم i.د. ابراهيم محت سلقيني الشيخ محت أنورالمرثدي

كَالْمِنْ عِلَى لِلْأَنْ ثُنَّ عِلَى لِلْأَنْ ثُنَّ عِلَى لِلْأَنْ ثُنَّ عِلَى لِلْأَنْ ثُنَّ عِلَى لِلْأَنْ ث مِنْبَاتَ وَالشَّنْ يِوَالْتُونِيْ



## يطلب الكتاب في الوطن العربي من

ـ دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع ـ دمشق\_ سوریة هاتف : ۲۲۱۹٦۹٤ ـ ۱۱ / فاکس : ۲۲۲۲۳۸ ـ ۱۱ / جوال : ۴۸٤۹۱۵

ـ مكتبة المتنبي ـ ١٤ شارع الجمهورية ـ عابدين ـ القاهرة تلفاكس : ٢٣٩٠٠٧٩٤ ـ ٧٠ / جوال : ٤٤٤٤٩٠٤ ١٧٠ ـ ٣٦٥٣٦٧٥

ـ مكتبة دبي للتوزيع بفروعها ـ الإمارات العربية ـ دبي

هاتف : ٥٠٠٤٢٢٢٠ ٤٠ / ٨٩٩٩٣٧ ع٠ / ٨٩٩٩٣٧ ع٠



المنوان: منة الرحمن في بعض أسرار القرآن المؤلف: عمر نديم قبلان تقديم: أ.د. إبراهيم محمد سلقيني الشيخ محمد أنور المرشدي

> قياس الصفحة: 14×20 عدد الصفحات: 416 عدد النسـخ: 5000 التنفيذ الطباعي: مطبعة الأمين التجليد الفني: البركة

الإشراف العام والفني : محمد سعد الدين

موافقة وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية رقم 90456 - 5 / 2 / 2006

موافقة وزارة الأعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية رقم 4 - 16 / 5 / 2004

الإيداع القانوني بمكتبة الأسد رقم 12795 - 12 / 3 / 2006

رقم دولي معياري للكتاب (ردمك): SBN 978-9933-9027-3-5

يمكنك التواصل معنا موقعنا على شبكة الأنترنيت www.ebtihaj.co.ae

الإمارات العربية المتحدة عمر نديم قبلان هاتف : 00971504567146 دبي

# مغوق لافطيّع وَلِالْمُنْرُكُغُوظِ، هذاكِرُ خَالْمُنْفِيْغُ خَلِلَاذِيْنَ

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من الناشر.

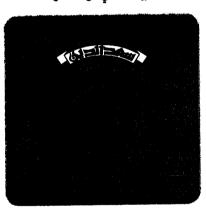

جمهورية مصر العربية - القاهرة 9 1 2 4 4 4 4 9 0 4 + -- وال 4 0 1 2 3 6 5 6 7 5 0 1 2

> الطبعة الثالثة عشر 1432 هـ – 2011 م





بِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

﴿ ٱلرَّحْمَانُ إِنَّ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ اللَّهِ

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ (١)

(١) سورة الرحمن: الآية: ١-٤.





إن هذه الفائدة وتلك المنفعة من آيات الله المباركة في كتابه تتأتى بتصور معاني الآيات والتأثر بها وتدبرها، لا مجرد القراءة وحسب، وهذه الطريقة تسمى القراءة التصويرية، وانظر إلى طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية كيف صور مريض النزيف، حيث شبه الأرض بالإنسان، والنزيف بالمطر والأرض في بلعها الماء أو المطر بتوقف النزيف، وأن هذا النزيف بلعته تلك الأرض، وأن مصدر النزيف أقلع، وأن النزيف غاض، وأن الأمر انتهى عندما قرأ على المريض قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَأْرَضُ آلِكِي مَا مَكِ وَيَسَمَا لَهُ أَقْلِي وَغِيضَ ٱلْمَا مُ وَقَمِنَي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْمُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِلْقَوْمِ الظّليلِيينَ الله [هُود: ٤٤] (١٠).

# بنسب مِ اللَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلْمُ اللَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ اللَّالِحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالْحُلُولُ النَّالْحُلُولُ النَّالِحُلُولُ النَّالْحُلُولُ النَّالْحُلُولُ النَّا

تضمّن القرآن الكريم أسراراً لا تنتهي ، في نواحٍ متعددةٍ لا يمكن حصرها ، هذه الأسرار شفاء لأمراض الروح ، وأمراض الجسد ، وأمراض المجتمع ، والأمراض النفسية . . . إلخ . وكلما ازداد التأمل والتدبر في آيات القرآن الكريم ، وكشفت البحوث العلمية عن أسرار الإنسان والكون وسننه ، قامت أدلة وبراهين جديدة ، على أن القرآن من عند الله تعالى ، وإلى هذا أشارت الآيات الكريمة : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايُنْتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنَفُسِمِمْ حَتَى يَبَيَّنَ لَهُمْ آنَهُ الْحَقُ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [نسلت: ٥٦] .

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [برنس: ٥٧] .

﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرُءَانًا أَجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِلَتَ ءَايَنَهُ ۖ وَالْجَرِيُّ وَعَرَفَى ۗ فَلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّک وَشِفَاتًا ۗ وَالَّذِینَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [نسلت: 13]

ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنَكُمُ ۖ ءَاغْجَيًّ

وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّعَ وَشِفَكَأَمُّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَئِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤٤] أي يهتدون به إلى الحق ، ويستشفون به من كل شكِ وشبهة ، ومن الأسقام والآلام(١) .

﴿ وَنُكَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] .

### واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء ورحمة على قولين :

الأول: إنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها ، وذهاب الريب ، وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه وتعالى .

القول الثاني: إنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك ، ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين ، من باب عموم المجاز ، أو من باب حمل المشترك على معنييد (٢) .

#### أما الأحاديث النبوية فكثيرة منها ما يلى :

١- ما رواه الترمذي في فضائل الأعمال ( ٢٩٠٦ ) ضمن حديث طويل قوله ﷺ : « ولا يَخْلَقُ على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه » .

٢ ما رواه ابن ماجه في الطب : الاستشفاء بالعسل ( ٣٤٩٥ ) قوله ﷺ :
 « عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن » .

٣- ما رواه ابن ماجه في الطب : الاستشفاء بالقرآن ( ٣٥٤٦ ) عن علي
 رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « خير الدواء القرآن » .

وهكذا فعموم النصوص القرآنية اختارها الكاتب اجتهاداً ، فيما لا يخالف نصاً ، ويدخل في عموم ما ورد من الآيات الكريمة ، والأحاديث النبوية التي

<sup>(</sup>١) فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني ٣/ ٢٥٣.

الدكتور إبراهيم محمد سلقيني

|  | <br>** |
|--|--------|
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  | +      |
|  |        |
|  |        |

# ينسب والله التخفي التحصير

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للعالمين وجعل قلوب المؤمنين بذكره وتلاوته مطمئنة ، والصلاة والسلام على أفضل المخلوقات من ملك وإنسان وجنَّه ، سيدنا محمد صاحب المعجزات الظاهرات والآيات البينات ، المبعوث للعالمين بالروح والنور المبين ، فهدى الله به ما شاء من العباد ، وأنزل عليه في محكم الكتاب ، ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِيَاً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَئِكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ﴾ [الشورى: ٥٦] ، والحق جل وعلا حين يقول ذلك فإنه لا يريد من هذه الآيات إلا أن تلمس القلوب وتصبح قيمة حية ووسيلة فاعلة لتحويل الإنسان. وهكذا القرآن كله يجب أن نتلقاه على أنه روح ، لنحيا به وتدب فينا من جديد كل أحاسيس الأمة الحية وليس ألفاظاً ومعانى فقط ، فالقرآن الكريم هو المنحة الإلهية الخالدة للبشر ، والاهتمام بناحية الروح في القرآن يجب أن يأخذ المكانة الأولى في قلوبنا وعقولنا ، وعلى الذين يبحثون في إعجاز القرآن أن يلتمسوا هذا الروح قبل كل شيء ، ثم يطلبون ما في الألفاظ والمعاني من قوة وجمال ليزدادوا بذلك إيماناً وتسليماً فمثلاً حين يقول الله تبارك وتعالى إنه ينزل الماء على الأرض فيحيها وتنبت من كل زوج بهيج لا يريد لفت أنظارنا إلى دقائق حكمته وقدرته وجليل صنعه فقط ، ولا إيراد الدليل على إمكان البعث فحسب ، إنما يريد إلى جانب ذلك تنبيه المؤمن إلى وجوب إحياء خصائص

الروح فيه بمطالعة صفاته تعالى في خلقه من خلال كتابه المنظور وهو الكون ومن بين كتابه المقروء وهو القرآن ، ومنه قوله جل ثناؤه ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ مِ اللَّهِ وَمَا زَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ الْكِننَب مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الحديد: ١٦-١٧] فهذا القلب البشري سريع التقلب وسريع النسيان وهو يَشِفُ ويُشْرقُ ويفيض بالنور فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسى وانطمست إشراقته وأظلم وأعتم فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع ولابد من تعهده حتى يرق ويشف ، ولابد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقسوة ولا يأس من قلب خمد وجمد وقسي وتبلد فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة وأن يشرق فيه النور وأن يخشع لذكر الله فالله يحي الأرض بعد موتها فتنبض بالحياة وتزخر بالنبت والزهر وتمنح الأكل والثمار ، وكذلك القلوب حين يشاء الله لها الحياة وفي هذا القرآن ما يحيى القلوب كما تحيا الأرض بالماء يمدها بالغذاء والري والدفء ، فالمؤمن المخاطب بالقرآن مطالب بالانبعاث إلى فضائل الحق ، وعليه أن يحيى نفسه بالقرآن ويستنبت في بشريته كياناً من صفات الحق وفضائل الخير فمن هداه الله إلى ذلك وأعانه عليه بإخلاصه فهو البشر الحي ، ولا معنى للحياة كما يذكرها القرآن إلا هذا.

ومن ثم علينا أن نتلقى القرآن على أنه روح: وللروح آثارها ومن آثارها الحياة والنمو والقوة والسمع والبصر ، يقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا السَّحَيِيبُوا لِللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِهَا يُمْيِيكُمٌ ۖ لالانفال: ٢٤].

علينا أن نلتمس هذه الروح وأن نتجه الوجهة الخالصة لله تعالى لإيجاد الصلة بين روح القرآن وبين قلوبنا حين تسري تياراته وإشراقاته في كياننا كله ، ويصبح من اللازم أن نزيل الفوارق والحجب التي تفصل بين قلوبنا وبين القرآن ، فإذا زالت وصار القلب أمام القرآن وجها لوجه أحسسنا بالحياة والقوة

والنور والخشية والحنان يملأ وجودنا وآيات قلائل من كتاب الله تعالى كفيلة بهذا كله لو أحسنًا الاتصال بها خاطراً وقلباً وقالباً ، فليس المعول عليه في إحياء القلوب بمقدار ما نقرأ ونسمع من القرآن ، وإنما هو كيف نتلو أو نسمع القرآن ، وهذا كتاب «منة الرحمن في بعض أسرار القرآن» لمؤلفه الأخ الكريم /عمر نديم قبلان/ اشتمل على مباحث ومختارات لمست من خلال مراجعتي لها أنه قصد بها إجماع خواطر القارىء مع القرآن وروحه ونوره للترويح عن القلوب المتعبة والتنفيس عن الأذهان المكدودة باستيضاح الأسرار والخفايا والتماس رياض القلب وراحة النفس وانشراح الصدر من آيات كتاب رب العالمين وهدى خاتم النبيين وآثار الصالحين إلى غير ذلك مما حواه كتابه من مباحث فأخرجه روضة مزهرة وحديقة مثمرة ، من خلا بها بصفاء استغنىٰ عن كل جليس ومن أنس بها سلا عن كل أنيس ، وليس هذا إلا غيض من فيض إعجاز القرآن فلقد عد الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان من وجوه إعجاز القرآن أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه ، بل الانكباب على تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة وغيره من الكلام يعاد إذا أعيد ويمل مع الترديد ولهذا وصف ﷺ القرآن بأنه لا يَخْلَقُ على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ، وحول هذا المعنى العظيم يقول الإمام الشاطبي:

وإن كتــاب الله أوثــق شــافــع وأغنــى غنــاء واهبــا متفضــلا وخيــر جليــس لا يمــل جليســه وتــرداده يـــزداد فيـــه تجمـــلا

فجزى الله الأخ الكريم الشيخ/عمر نديم قبلان/ على جهده العظيم في اختياره لما تضمنه كتاب «منة الرحمن في بعض أسرار القرآن» من مباحث قرآنية وآثار نافعة ذكية لمن تدبرها بصفاء والتمس ضالته في رياضها وراحة نفسه وغذاء روحه من خلال نورها وأسرارها وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك الجهد المبارك مبتغياً به وجهه متوخياً به رضاه مأموناً معه سخطه مرجواً به مغفرته وأن

يجعل ثواب ذلك له في ميزان حسناته وصدقة جارية له في حياته وبعد مماته وأن يجمعني وإياه في مستقر رحمته ورضاه ، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

محمد أنور المرشدي المشرف السمام على تحفيظ القرآن الكريسم بمدرسة سلمان الفارسي رضي الله عنه بالشارقة

## ينسب ألله التخنب التحسير

#### المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدئ وموعظة وشفاء لما في الصدور ، من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، وباليقين الذي لا ينفد ، والصلاة والسلام على المبلغ الأمين ، والمرشد الرحيم ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم إلى يوم الدين .

وبعد:

إن قوة ونفوذ الكلام تنبع من قوة ونفوذ مصدره إلا أن قيمة الكلام تكون في محتواه(١) .

حينما سمعت هذه المقولة بدأ يتشكل في ذهني جنين فكرة مجهولة لم تتبلور ملامحها بشكل واضح إلا عندما كنت أقرأ القرآن الكريم ، فاستوقفتني عدة آيات كريمة ، يقول تعالى :

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّمَى وَشِفَاءً ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [نصلت: ٤٤] .

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَكَ وَلَنْكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ

<sup>(</sup>١) إحدى الحِكم الشّعبية .

شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [بوسف: ١١١] .

- ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨] .
- ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ يَبْيَنَنَا لِكُلِّلَ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

[النحل: ٨٩].

﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِنُهَيِّنَ لِلنَّاسِ مَالْمُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 33] .

﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا﴾

[الإسراء: ٨٢] .

فقرأتها عدة مرات وفي لحظات متباعدة من الزمن ، وما إن تعمقت قليلًا في التفكير والتأمل في هذه الآيات حتى بدأ ذلك الجنين يكبر وينضج إلى أن حان موعد ولادته عام ١٤٢٤هـ .

إلا أن هذا المولود الجديد ، والذي أسميته [منّة الرحمن في بعض أسرار القرآن] ، كان يتطرق لموضوع في غاية الخطورة والأهمية في حياة الأمة المسلمة ، وهو القرآن الكريم .

لذلك كنت قد ترددت في كشف هويته للناس عامة .

وما هي إلا فترة من الزمن حتى تذكرت أني سأقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ، وسوف أسأل عن علم قد تعلمته ، ولم أنقله إلى المسلمين ، عسىٰ أن يكون نافعاً بإذن الله تعالىٰ .

وعندما عرضت الكتاب على أصدقائي وأساتذتي الكرام ، تفاجأت بالانقسام الذي حدث بين صفوفهم ، فكان منهم المحايد الذي ليس عنده ما يعينني به على تنشئة هذا المولود ، ومنهم الخائف الذي خشي من الموضوع الذي أعالجه في هذا الكتاب ، ومنهم المؤيد الذي شد أزري ، أذكر منهم أستاذنا الدكتور إبراهيم سلقيني و . . الغ .

وبعدها قمت بعرض الكتاب على الجهات الرسمية المعنية وما هي إلا أيام قليلة حتى حصلت على موافقة بطبعه ونشره .

لقد تعمدت كتابة الأسطر السابقة لكي يتعرف القارئ على السيرة الذاتية لهذا المؤلّف الذي بين يديه، منذ أن كان فكرة إلى أن نشأ وأصبح كتاباً بين يديه.

إن القرآن الكريم الذي امتلأت مكتبات المساجد به ، والذي لا يكاد يخلو منزل مسلم منه ، مصدره الله عز وجل يقول تعالىٰ :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ [العجر: ٩] .

ومحتواه قيم ، يقول تعالى :

﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَنْلُوا مُعُفَا أَمُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةً ﴾ [البينة: ١-٣].

وكل آية من آيات القرآن الكريم أنزل الله على رسوله بيانها وتفسيرها حيث يقول في كتابه الكريم :

﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُهَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 13] .

إن كل آية في الكتاب الكريم فيها من الحِكم والأسرار والكنوز التي تعجز عقول البشر عن إدراكها ، وتجف الأقلام وتنفد الصحف قبل أن تستوعب كل أسرارها وعجائبها وكنوزها .

فهذا القرآن الكريم معجزة للبشر ، وإعجازه يظهر من تحدي العرب به ، وعجزهم الكامل عن الإتيان بأقصر سورة منه ، مع شدة حرصهم على معارضته ، والإتيان بمثله ، حتى يتم لهم ما يريدون من تكذيب النبي على فيما ادعاه من الرسالة . وعجز أهل الفصاحة والبلاغة في أزهى عصورهم دليل قاطع على أنه من عند الله تعالى بالإضافة إلى الكثير من الأدلة العلمية والفكرية والطبية والفلكية . . . الخ . . . والتي ليس الآن مجال الحديث عنها .

يقول الله عز وجل :

# ﴿ فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ . [البغرة: ٢٣] .

إن محور هذا الكتاب هو الاستفادة من الأسرار الكثيرة الموجودة في كتاب الله عز وجل في جميع الميادين ، كيف لا نستفيد وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم :

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦].

﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَهْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْحِكْسِ مِن مَّى وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الانعام: ٣٨] .

﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِلَتَ ءَايَنُهُ ۖ ءَا جَعَيِّ وَعَرَبَ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّف وَشِفَكَأَ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقَرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِك يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [نصلت: 33] .

﴿ وَيَوْمَ بَعَثُ فِى كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمِ ۚ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُؤُلَاءً وَزَنَّانَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَبْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

والَّان فأودُّ أن أذكر نفسي والقارئ أيضاً ببعض الأمور الواضحة التي تلازم القرآن الكريم .

الكتاب الكريم هو القرآن الكريم ، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْمَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا وَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا وَقُوْمَ وَلَوْا بِلَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِي مُرْسَنَقِيم ﴾ [الاحنان: ٢٩-٣٠].

والمسموع واحد ، والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين .

والحكمة من تسمية هذا الكتاب الكريم قرآناً من بين كتب الله تعالى كونه

كما يقول العلماء: جامعاً لثمرة كتبه ، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله :

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَثِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعَ وَلَئِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْرٍ يُؤْمِنُونَ﴾

[يوسف : ١١١] .

والقرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد على باللفظ العربي، المنقول بالتواتر، المتحدى به، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

والناس أمام كتاب الله أربعة أصناف :

١ ـ صنف حُرِم لذة التلاوة فتتالت عليه الأسقام والعلل والهموم ، رغم أن الشفاء بين يديه ، وهو معرض عنه ، ساع إلى غيره ليداوي الداء بالداء ، ولو صدق يقينه ، وقويت صلته بكلام الله المعجز ، لما وجدت الهموم إليه سبيلاً فكان كما قال الله تعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤].

فهذا الصنف قد انسلخ عن منهج الله تعالىٰ ، فزاد لُهائه ، وطال أمله ، فكان له مثلُ السوء فهو كالكلب الذي لا ينقطع لهائه حتى تنتهي أنفاسه كما قال تعالى :

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَوَفَنَدُهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُمُ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَدَهُ فَشَلُمُ كَمَثُلِ الْكَلَبُ إِلَى الْمَثَلِ وَاتَّبَعَ هَوَدَهُ فَشَلُمُ كَمَثُلِ الْكَلَبُ الْمَثْمِ وَاتَّبَعَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا الْمَثْمِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا الْمَثْمِ الْقَصْصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦] .

۲\_صنف یردد حروفه ، ویقف عند نظمه ورسمه ، یتغنی به ، وذلك حظه
 من كتاب الله .

٣ ـ وصنف يلامس ظاهر معاني كلمات الله ، وقد انقطعت إمداداته الله نيّة (١) فاكتفى بالساحل .

٤ ـ وصنف داوموا على تلاوة كتاب الله وفهم معانيه ، وتدبره ، حتى سرت آياته في عروقهم ، شغلهم القرآن عن دنيا الناس ، فكان ملاذهم وملجأهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ، فانكشفت لهم بعض مكنوناته وأسفرت لهم بعض أسراره فضلاً من الله ومنة ، فهم في رياض كتاب الله ينعمون ، فالآية يتلوها هذا ويتلوها ذاك ، وكلما كان القرب من الله أكثر تجلت الأسرار وانكشفت الأستار .

فهذا الصنف من الناس استغنى بكتاب الله عمّا سواه فهو الأنيسُ في رحلة الدنيا ، والمرشدُ إلى طريق الهداية ، ومصدر الشفاء من العلل ، والنور الذي يهتدون به في حلكة الظلمات ، فيه لكل معضلة علاج : جسدية كانت ، أو معنوية ، لا تتخلف آثاره أبداً يقول الله تعالى : ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّو ثُمَّ معنوية ، لا تتخلف آثاره أبداً يقول الله تعالى : ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّو ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴾ [الانعام: ٢٨] ، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّيَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] ، ﴿ وَنُزِلُ مِنَ ٱلقُرْءَانِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمَّوْمِينَ وَلَا يَبِيدُ ٱلظَّيْمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٢٨] ، ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِفَاءٌ وَشِفَاءً وَالْمِينَ وَلَا عَلَيْمِينَ إِلَا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٢٨] ، ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَرَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ وَالْمِينَ ﴾ [النحل: ٤٤] ، ﴿ وَفَرُ لُوهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَتِهِ كَيْ يُنادَونَ مِن مَكانِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٤٤] ، ﴿ وَفَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٢٩] . ﴿ وَفَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِمَ يَنِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٢٩] . ﴿ وَفَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يَنِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى

وهنا أقترح على من يريد الاستفادة من القرآن الكريم أن يبحث عن حاجته التي يريدها ، أو عن معنى مماثل لها في آيات القرآن.

فَمثلاً : إِن أَردت الغني فاقرأ وتَحَقَّقُ بِمعنى قوله : ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ

 <sup>(</sup>١) وهي تعني : المعرفة والعلم الموهوب من الله عز وجل . يقول تعالى : ﴿ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَالَيْنَهُ مِنْ أَدُنَا عِلْمَا﴾ [سورة الكهف : ٦٥] .

مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ۖ ٱلْعَزِيزُ ﴾ [الشورى: ١٩] .

وإن أردت الهدوء وراحة البال فاقرأ : ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي ثُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَاهَمَ إِيمَننِهِمُ وَلِلَّهِ جُـنُودُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا كَيْكِمَا﴾ [الفتح: ١] .

وإن أردت الأمان فاقرأ : ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَنْبِسُوّاَ إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِيكَ لَمُثُمُ اَلْأَمَّنُّ وَهُم ثُهَّ تَدُونَ﴾ [الانعام ٨٦] .

و إِن أَردت مودة شخص فاقرأ بنية ذلك ﴿ هُعَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُّرَ وَيَهَنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُودَّةً ۚ وَٱللَّهُ فَذِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممنحنة: ٧] .

وإن أردت نزع العداوة بينك وبين شخص فاقرأ : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُسُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] .

وإن أردت قضاء حاجةٍ فاقرأ : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ﴾ [الجائية: ١٣] .

وإن أردت تيسير الزواج فاقرأ : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىَ إِلَى ٱلظِّـلِّ فَقَـالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا ۗ أَنَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِـيرٌ ﴾ [النصص: ٢٤] .

وإن أردت الذرية فاقرأ : ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَـذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ [الانبياء: ٨٩] .

وإن أردت الشفاء فاقرأ : ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ١٨] . وإن أردت صرف ما تكره فاقرأ : ﴿ زَيَّنَا ٱكَثِيفَ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾

[الدخان: ١٢] .

وإن أردت الإصلاح فاقرأ : ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهَ يَشَمَّ إِن كُنُتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَدِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ [مود: ٨٨] .

وهكذا تتلو الآية بالنية التي في قلبك وتتجه إلى الله بالدعاء بتلك الآيات

معتقداً اعتقاداً لا يخالطه شك في الإجابة .

وتأمل في عجائب القرآن، واستخرج من كنوزه ودرره، واستشف به من الأمراض والعلل. مؤمناً بإعجاز القرآن العددي والبياني والعلمي والتشريعي. . . الخ والمقام هنا ليس مقام تفصيل، ولكنه باب جديد من أبواب الإعجاز . إنه إعجاز الأثر الذي تلمسه في ذاتك . . وتجده بين جوانحك . . ويتحقق بين يديك . .

أما من انقطعت صلته بكتاب الله فيجزع ويفزع إذا شاكته شوكة ، ويظن بالله الظنون لأنه مبتور ، قد أحاط نفسه بالأسباب المادية ، واتكل عليها ، وظن أنها مانعته من صروف الدهر ونكباته ، فوكله الله إلى نفسه ، ولم يبال في أي أودية الدنيا هلك .

وإذا نصحته بالاستشفاء بالقرآن نظر إليك مستغرباً . !

كم من حالة استعصت على الأطباء ذللتها آية من كتاب الله ، عندما لجأ إليه المريض بصدق ، وكنت شاهداً على الكثير من هذه الحالات ، حيث تجلت معجزة كتاب الله في الشفاء ، ومن توفيق الله أن هدى هؤلاء إلى الاستشفاء بالقرآن الكريم ، بعد أن يئسوا من البشر ، وأعيتهم الحيل ، وسدت في وجوههم السبل ، فعلموا أن لا ملجاً ولا منجى من الله إلا إليه ، فكان الله عند حسن ظنهم .

ولكن السواد الأعظم ممن غفلوا عن نعمة القرآن، وما بثه الله فيه من الأسرار، ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين يسقونهم الداء ويزيدونهم رهقا، ويبعدونهم عن المنهج الصحيح، ويداوونهم برموز وطلاسم، ما أنزل الله بها من سلطان.

إن كثيراً من الناس لا يستطيع أن يهتدي إلى الآية التي تداويه في كتاب الله فتراه يسأل ويبحث عمن يدله على بغيته ، فاستعنت بالله لأقوم بهذه المهمة

الصعبة ، مسترشداً بمن سبقني من العلماء الذين تكلموا عن خواص القرآن أذكر منهم كتاب: (خواص القرآن) للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ، كما أني اطلعت على ما كتبه الدكتور الشيخ عمار إبراهيم حسن في كتابه ( نفحات الشفاء ) فوجدته نافعاً في ما أتى به من فوائد عظيمة ، وبين منهجية الاستشفاء بالقرآن ، فجعلت ما كتبه الشيخ الفاضل مدخلاً لكتابي «منة الرحمن في بعض أسرار القرآن».

وفي كتابي هذا دعوة للشاردين عن منهج الله المنغمسين في الماديات كي يرجعوا إلى المنهج القويم ، وقد بثثت فيه تجاربي ، ليأخذ من هذا القرآن من شاء ما شاء من الهدى والشفاء ، والبركات الواردة في كتاب الله تعالى ، للكلمة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في فضائل الأعمال (٢٩٠٦) .

في القرآن أثرها في حل مغاليق النفس البشرية لهذا فقد أخذت بعين الاعتبار الكلمة وما تحدثه من تغيير في النفس .

وختمت الكتاب ببعض الصلوات المحمدية والأدعية المأثورة عن سلف هذه الأمة لما فيها من التفويض والعبودية والتذلل لله الواحد الأحد القهار .

الفقير إلى الله تعالى عمر نديم قبلان





# فصل تمهيدي

# مدخل إلى بعض أسرار القرآن الكريم <sup>(\*)</sup>

(\*) من كتاب «نفحات الشفاء» للدكتور عمار إبراهيم حسن





# المبحث الأول

# الاستشفاء بالقرآن

قال الله تعالى : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٦] .

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الدّواءِ القرآن (١١ وجاء في الأثر: (ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له)، وجاء أيضاً: (من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)، وجاء أيضاً: (فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله)، وجاء أيضاً: (فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله)، فالقرآن الكريم كل آية أو سورة فيه شفاء لجانب من جوانب الحياة، ولا شك في أنه شفاء في بيان الفرائض والأحكام والتشريعات لما فيه من البيان للأقضية والمعاملات والجنايات والعبادات؛ وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب منها، وكشف غطاء القلوب وعلاج أمراض الجهل لفهم المعجزات والبراهين الدالة على الله تعالى، وهو شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقية والتعوذ ونحوه، ومنه حديث (أعوذ بكلمات الله التمامة) قيل: هي القرآن، وقيل: أسماؤه وصفاته الكاملة والمبرأة من النقص أو العيب والنافعة والكافية والحافظة من الآفات، فإذا قدر الله الشفاء به فهو الشفاء الذي لا ضُرّ فيه ولا تشبهه الأدوية الأخرى، وإذا قدر الله الشفاء من

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: ٣٥٣٣.

مرض بغيره فالله أعلم حيث يجعل حكمته ، ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ، وهذا لا ينال من إخبار الله أنه شفاء ، فليتأدب ضعيف الإيمان قليل العلم مع كلام ربِّ العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإذا كان دواء المخلوق يُذهب المرض فذلك بإذنه تعالى . سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

告 告 報

# المبحث الثانى

# الرقية بالقرآن

القرآن نور وبرهان وبركة وشفاء ، وكيف لا يستشفى به وهو كلام رب العالمين؟! . وكيف لا تجوز الرقية به وقد رقى رسول الله على نفسه وصحبه به وأقرهم على الاستشفاء به؟! . فهو شفاء ورحمة للمؤمنين ، وخسارة وعذاب للظالمين ، ويتساءل البعض ما العلاقة بين المرض والقرآن ؟ وكيف تتم عملية التداوي والوقاية من الأمراض بالقرآن؟ .

نلاحظ أن القرآن الكريم يشير إشارة واضحة إلى ذلك ، فأول ما ينبغي علينا أن نعلمه ؛ هو أن الله على كل شيء قدير ، وأنه هو الذي يقدر الدواء للداء والمستفيد الأول هو المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ؛ والقلب مقر القيادة النفسية في الجسم ، ولقد بات معلوماً لدى الجميع أن الأجهزة والأعضاء تتأثر بالأمراض النفسية ، فالمؤمن بالله وبكتابه والقارئ الخاشع معافى من الاضطرابات العصبية ، سليم البنية الداخلية ، والمستشفي بالقرآن والتارك للذنوب والآثام والعائد إلى دين الإسلام فهو في حماية الله عزَّ وجل ، وسينال أمرين لا محالة :

الأمر الأول: بركة القرآن لأنه كلام الخالق.

وأما الأمر الثاني: القوة المناعية التي تملأ قلب المؤمن ، وبذلك يرتفع مستوى اليقين والتسليم عند المؤمن فيتغلب على المشاق والمتاعب ، وينعم بنفحات القرآن الشافية والواقية ، بإذن الله ، والحمد لله أولًا وآخراً .

وبين أيدينا أدلة ساطعة قولية وفعلية من هدي النَّبيّ المصطفى ﷺ تشير إلى الاستشفاء بالقرآن العظيم

ا عن خَارِجَةَ بن الصَّلت التَّميميُّ عن عمَّه قال : أقبلنا من عند رسول الله ﷺ فأتينا على حيُّ من العرب ، فقالوا إنَّا أُنبِئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرَّجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوهاً في القيود قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب فقلنا نعم . قال : فجاؤوا بمعتوه في القيود ، قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما نشط من عقال ، قال : فأعطوني جعلا فقلت ، لا حتى أسأل رسول الله ﷺ فقال : « كُلْ فَلَعَمرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقَّ » أخرجه أبو داود برقم : ٣٤٢٠

٢- عن أبي ليلى قال : كنت جالساً عند النّبي ﷺ إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخاً وجعاً قال : مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟ قال : به لَمَمٌ ، قال : اذْهَبْ فَأْتني به ، قال : فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآية من وسطها ﴿ وَإِلَنْهُ كُرُ إِلَّهُ ۗ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الرّحْمَنُ أول سورة البقرة وآية من وسطها ﴿ وَإِلَنْهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] ، وآية الكرسي ، وثلاث آيات من خاتمتها ، وآية من سورة آل عمران أحسبه قال : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهُ إِلّا هُو وَالْمَلَتُهِكُةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَائِمُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِلَىٰهُ لَا يُشْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧] ، وآية من سورة الجن ﴿ وَأَنَّمُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا أَتَّخَذَ صَاحِبَةُ وَلَا كُلُانُ السافات ، وثلاث آيات من وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣] ، وعشر آيات من أول سورة الصافات ، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر ، وسورة الإخلاص ، والمعوذتين فقام الأعرابي قد برأ ليس بأسٌ )(١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه : ۳٥٤٩

### المبحث الثالث

# القرآن مجمع العلوم

القرآن كتاب الله ، فيه كنوز لا تنفتح إلا على المؤمنين العقلاء الفطنين ، إنه الداعي إلى كل خير والناهي عن كل شر ، كله حق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وما هذه الحقائق العلمية التي اكتشفت إلا غيض من فيض من كنوز ملكوت السماوات والأرض ، وجميعها تشير إلى وحدانية الله وصدق القرآن العظيم ، الذي حوى من كل صنوف العلم والعبادة المشروعة والطهارة والأخلاق ، أخرج ابن جرير وابن المنذر ، عن مجاهد في قول الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِمٍ مُّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُامٍ وَنَوْلَا الله عَلَى عَلَيْكَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٩] قال : علي أمروا به ونهوا عنه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَبِعَثُ فِى كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَى هَتُوُلَآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُوُلَآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلَّهِ سَهِيدًا عَلَى هَتُولَآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلَكِتَبَ بَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٩] . قال : المقصود هو السنة النبوية الشريفة .

张 米 张

# المبحث الرابع

# القرآن موعظة

إنه شفاء الحياة ، وموعظة للقلوب ، وتذكرة لأولي الألباب وهداية للمؤمنين ، وخيره عميم وفضله جزيل ، دليل الحائرين ، ومرشد الضالين وذكر العابدين ، وأنيس المستوحشين ، وسمير القائمين ، إنه كتاب ربِّ العالمين .

\* \* \*











## النور في القرآن

القرآن الكريم ، كتاب الله المبين ، وحبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا تنقضي عجائبه ، من قال به صدق ، ومن عمل به أُجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أو كما قال سيدنا رسول الله على .

ومن عجائب القرآن الكريم أنه يجمع بين العقل والروح ، والتأمل والتفكر ويدعو إلى التجربة للوصول إلى النتيجة حتى يصل المرء إلى اليقين بعيداً عن الشك والريبة ، ومن ذلك أن المتفكر في آيات الله ، إذا توصَّل إلى الربط بين الآيات التي تدعو إلى موضوع ما يجد مثالًا على ذلك أنه بالنظر في آيات النور وارتباطها بالروح مع القلب والنفس الزكية المرضية ، تنعكس هذه الصورة والتأملات على النفس الإنسانية ليتوضح تأثير النور على هذه النفس.

فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه نور السموات والأرض ، فالاسم النور هو الظاهر الذي به كل ظهور في العالم ، والظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً. فالله نور السموات والأرض أي مظهرها من العدم إلى الوجود ، فالله خلق المخلق وأفاض عليهم من نوره ، فأهل السموات والأرض يهتدون بنوره الهداية الأولى التي هي الدعوة إلى الحق ، فذو النفس الزكية يصل بهذا النور إلى الهداية الثانية ليتحقق في الخيرية. وبذلك ينجو هؤلاء من حيرة الضلالة ، أما

الظالمون الذين لا يريدون الوصول لنور الهداية ، فهم بعيدون عنه.

والنور نوران نور منبسط على سموات الأسماء وأرض الأشياء ، ونور مستغن وهو النور الحقيقي الذي يستغني عن سموات الأسماء وأرض الأشياء . فالله نور السموات والأرض أي مظهرها ومبديها وموجدها من العدم بكمال القدرة الإلهية .

وقد أعطانا الله تقريباً لعقولنا تشبيها لهذا النور فقال تعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فمثل نوره كمشكاة: أي نور الله الفائض منه على الأشياء المستنيرة وهو القرآن المبين ، وفائدة جعل المصباح في زجاجة ، والزجاجة في كوة ، لأن المكان كلما صغر كان أجمع للضوء ، والزجاجة كأنها كوكب دري متلألىء وقاد شبيه بالدر في صفاته ، والشجرة المباركة كثيرة المنافع ، لأن الزيت يسرج به وهو إدام ودهان ، والزيتون دهنه أضوء وأصفى ، فهو نور متضاعف . فالله يهدي لنوره أي يهدي هداية خاصة موصلة للمطلوب ، بأن يوفق المخلصين الصادقين لفهم ما في القرآن من دلائل ، ويضرب الله الأمثال أي يبينها تقريباً للأفهام ، وتسهيلاً لسبل الإدراك ، إذ إدراك الحقائق كاملة لا يتوصل إليها إلا من وفقه الله لبلوغ هذه المرتبة التي لم يصل إليها إلا الإنسان الكامل وهو الرسول عليه ومن اختاره الله ونهج سبيل الهدى والرشاد من خاصة عاده .

فالمصباح القرآن ، والزجاجة قلب المؤمن ، والمشكاة فمه ولسانه ، والشجرة المباركة شجرة الوحي أو نور الإيمان يتعدى من قلب المؤمن إلى

سائر الجوارح ، والزجاج سريع الانكسار بأدنى آفة تصيبه ، فكذا القلب سريع التبدل والتغيير بأدنى فساد يصيبه. وإنما شبهت المعرفة بالمصباح تنبيها على أن القلب على خطر وجدير بالحذر.

على أن النور منه مكتسَب بجهد المؤمن ونظره واستدلاله ، ونور موجود بفضل الله بفعل المؤمن لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَنَهَدُواْ فِينَالَنَهُ يِنَتُهُمْ سُبُّكَنَأُ وَلِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ .

وهذا المثل موجه للخلق تعريفاً لذاته وصفاته ، لكل طائفة من الناس اختصاص بالمعرفة من فهم الخطاب على حسب مقاماتهم وحسن استعدادهم ، فالخواص اختصوا بالمعرفة في مشاهدة أنوار صفات الله تعالى وأنوار ذاته تبارك وتعالى عند التجلي لهم ، لأن الله تعالى خلق نفس الإنسان ، وجعلها مرآة لتلقي الواردات والتجليات وهذه النفس لابد لها من الصفاء وأن تكون بعيدة عن صدأ الصفات الذميمة والأخلاق الرديئة ، مصقولة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ممزوجة بحب رسول الله ﷺ. لينتفي تعلقها عما سوى الله ، ويثبت نور جمال الله وجلاله فيرى النور والقلب والسر ، ليصل إلى الحقائق الغيبية وليرى بمجموع صور العالم المحسوسة أشعة نور الحق .

من هذه المعطيات والتفسيرات يمكننا القول أيضاً أن المؤمن مأمور بالإيمان بالغيب بالملائكة ، بالجنة والنار ، وأن هناك شيطاناً يوسوس في صدر الإنسان ، وهو خناس الذي أمرنا الله بالتعوذ منه. والابتعاد عن وساوسه ، وخص الإنسان بالنفس ، فالمؤمن مطلوب منه مجاهدة النفس ، ومطاردة الشياطين والتعوذ منهم. بالمجاهدة وصدق النية ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

وطالما أمرنا الله بالإيمان بالملائكة واليوم الآخر وهما من الغيبيات وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تخبرنا بمشاركة الملائكة للمؤمنين الصالحين في

بيوت الله كقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده.

وحديث آخر: إن لله ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. وأحاديث أخرى تخبرنا عن حضور الملائكة حلقاً حلقاً عند ختم القرآن الكريم، وهذا الحضور يعطينا السكينة والاطمئنان والروحانية والرضا، وهو تأثير يلمسه الصالحون المتقون، فأثر الملائكة وهم من الغيبيات التي لا نراها ولا نلمسها، وأثرها واضح وهو من ذلك النور الإلهي الذي خصها الله به فنور الملائكة له قوة فاعلة إيجابية مؤثرة في الإنسان، فإذا أراد المؤمن الزيادة من هذا النور وهذا الأثر عليه أن يكثر من هذه المجالس التي تحيط بها الملائكة.

وكما ذكرنا فإن الله تعالى أمرنا أن نطهر أنفسنا ونزكيها لتصبح هذه النفس وتنتقل من النفس الفاجرة إلى النفس اللوامة ثم إلى النفس الطاهرة المطمئنة المرضية ﴿ يَكَأَيْنُهُا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ آرْجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِى ﴿ وَأَدْخُلِ جَنِّي ﴾ .

وأما الشيطان الذي أمرنا الله أن نبتعد عن كل ما يوسوس به ، خُلق من نار السموم ، وهي من أقوى درجات النيران تأثيراً ، وهذه النار مخلوق من مخلوقات الله تعالى.

والإنسان خلقة الله من طين وروح وخصه بالحركة والقوة والعقل، والشيطان يؤثر في النفس الفاجرة، وحرارة ناره تؤثر في هذا الطين إذا كان لنفس ظالمة خبيثة. ومثال تأثيره أن من صفات الإنسان الغضب، والشيطان يزيد هذه الصفة وينفخ فيها من ناره لكي يصل الشيطان إلى مطلربه من إخراج المؤمن من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر أو الفسوق، ولهذا أمرنا الرسول عليه بالوضوء عند الغضب لتطفئ نار الشيطان بطاعة الله ونوره بالوضوء، أو

الانتقال من مكان إلى آخر ، فالشيطان يستطيع التأثير في الجزء الترابي ولكن عباد الله الصادقين يكون تأثيره لا أثر له على المؤمن ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَيُّ إِلَّا مَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ﴾ وكذلك الآية الثانية ﴿ إِنَّا عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ وذلك بتأثير النور الذي أودعه الله في قلب المؤمن الصالح ، وهذا النور من الله ، وقوته من الله ، ولذلك فإن المؤمن المتسلح بهذا النور لا يمكن لنار الشيطان أن تؤثر فيه ، وخاصة إذا كان سلاح المؤمن القرآن فهو شفاؤه من كل علة ، ومن الشيطان ومن وساوس النفس ، ومن وسواس أصحاب النفوس الخبيثة ، وفي القرآن آيات للشفاء وآيات للرحمة ، وآيات للتقوى وغيرها أمرنا الرسول على بتلاوتها للحفظ والتعوذ والشفاء والرقية. وكما قلنا في البداية في رواية الحديث الشريف في وصف القرآن بأن عجائبه لا تنتهي ، فآيات النور في القرآن هي الطريق الموصل للنجاة في الدنيا والآخرة ، وهي وسيلة لطرد الشيطان عن الإنسان الذي خلق من نار السموم ، ووسيلة لطرد فسقة الجن وكفارهم عن المؤمن وإبطال تأثيرها. وكذلك حسد الناس والاتقاء من العين ، والحقد والضغينة وهذا لا يكون إلا بصدق المؤمن وإخلاصه واتباعه وتلاوته للقرآن وخاصة الآيات التي تحفظ المؤمن وتنير له الطريق السوي المستقيم.

والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.

华 米 华

.





# الفصل الثاني كتابة كلام الله







## جواز كتابة شيء من كلام الله بالمداد المباح وسقيه للمريض

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠ رحمه الله : يجوز أن يُكْتَبَ للمُصَاب وغيره شيء من كتاب الله وذكرِه بالمداد المباح ويُسْقَى ، ونَصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيره ، واسْتَدَلَّوا بما رواه سعيد بن جبير (٢) .

عن ابن عباس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فيكتب لها : بسم الله

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي ( ٦٦١ - ١٣٦٨ - ١٣٦٨ - ١٣٦٨ ) أبو العباس ، تقي الدين ابن تيمية ، الإمام شيخ الإسلام ، كان كثير البحث في فنون العلم ، داعية إصلاح في الدين ، آية في التفسير والأصول ، وبرع في التفسير والعلم ، وأفتى ودرَّس وهو دون العشرين ، له مصنفات عديدة منها : « السياسة الشرعية » ، « الفتاوي » ، « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ، التوسل والوسيلة » . . . إلخ . انظر : الدرر الكامنة ( ١/ ١٤٤١ ) ، البداية والنهاية ( ١٤/ ١٣٥ ) ، النجوم الزاهرة ( ١/ ٢٧١ ) ، ابن الوردي ( ٢/ ١٨٤٤ ) ، فوات الوفيات ( ١/ ٣٥ \_ ٥٠ ) ، آداب اللغة ( ٣/ ٢٧١ ) ، الأعلام ( ١/ ١٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>۲) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء ، الكوفي ( 80.00هـ ـ ٢١٤.٦٢٥م ) أبو عبد الله ، تابعي ، كان أعلمهم على الإطلاق ، ثقة ثبت فقيه ، حديثه في الكتب الستة ، قتل شهيداً بين يدي الحجاج بن يوسف ، قال الإمام أحمد : قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . انظر : وفيات الأعيان ( ٢٠٤/١ ) ، تهذيب التهذيب ( ١١/٤ ) ، الحلية ( ٤/ ٢٢٧ ) ، صفة الصفوة ( ٤١١ ) ، ابسن الأثير ( ٤/ ٢٢٠) ، الطبري ( ٨/٣٩ ) ، ابن سعد ( ٢/ ١٧٨ ) ، شذرات الذهب ( ١٠٨/١ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٢/٣٢ ) ، الأعلام ( ٣/ ٣٩ ) .

لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العاليمن ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَوْ يَلْبَثُوا إِلَا عَشِيَةٌ أَوْ صَحَلَها﴾ [النازعات: ٤٦] ﴿ فَأَصَيْرَ كَمَا صَبْرَ أَوْلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل أَمَّمُ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يُلَبَعُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَنَةً فَهَلْ يُهُدُّكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَلْمِيقُونَ﴾ [الاحقاف: ٣٥] ثم يُسْقَى ويُنضح على بطنها ١٠ .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: حَدَّثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يُكتب في إناء نظيف فَيُسْقَى، قال عبد الله: رأيتُ أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف (٢).

قال الذهبي: ونصَّ أحمد إن القرآن إذا كُتِبَ في شيء وغُسِلَ وشُرب ذلك الماء فإنه لابأس به، وأن الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض، وكذلك يقرأ القرآن على شيء ثم يُشرب كل ذلك لا بأس بهٰ .

ورأى آخرون غير أحمد رحمه الله من أثمة السلف أنه يجوز أن تُكتب آيات القرآن للمريض ويشربها. . . ، قال مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه للمريض . وقال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن ثم غسله بماء وسقاه لرجل كان به وجع (٤٠) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن تيمية ( ۱۹/ ٦٤ ) ، الطب النبوي للذهبي ( ص۱۷۷ ) ، الطب النبوي
 لابن القيم ( ص ٤٨٤ ) ، زاد المعاد ( ٣/ ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ( ١٩ / ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الطب النبوي للذهبي ( ص١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الطب النبوي لابن القيم ( ص٢٩٤ ) .

## شروط الرَّاقي

يجب أن تتوافر شروط معينة في الرَّاقي ، فيجب أن يكون صحيح العقيدة ، وأن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بصدق وخضوع وتذلل في طلب الشفاء ، وأن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى ، وأن الرُّقية سبب من الأسباب .

وقد جاء في حديث مرفوع : ( من لم يَسْتَشْفِ بالقرآن فلا شفاه الله ) .

وقال ابن القيم : من لم يَشْفِهِ القرآن فلا شفاه الله ، ومَن لم يكفه فلا كفاه الله .

带 操 章

#### تنبيه هام

ولا يَظُنُّ ظانٌ أن الدعوة إلى استخدام الرُّقىٰ الشرعية في التداوي والاستشفاء معناها ترك التداوي بالأسباب الأخرى!! لا . . . ، فالنبي ﷺ جَمَعَ بين الأخذ بالأسباب العضوية في التداوي وبين الرقى الشرعية ، ونسوق هنا بعض ما ذكر عن ذلك :

فقد صَحَّ أنه ﷺ بعث طبيباً إلى أُبَيَّ بن كعب فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه .

وجاء عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت : دخل عليَّ رسول الله ﷺ وقد خرج في إصبعي بثرة فقال : (عِنْدَكِ ذريرة؟! ) ، قلت : نعم ، قال : ضعيها عليها وقال : ( قولي اللهم مُصَغِّر الكبيروومُكَبِّر الصغير صَغِّر ما بي ) فَطُفِئَت .

وفي هذا الحديث جمع النبي ﷺ بين التداوي بالأعشاب والرُّقى .

والأحاديث كثيرة في أمره ﷺ بالتداوي بالأعشاب (كالحبة السوداء، والعسل والزيت (زيت الزيتون)، وغير ذلك من المواد الطبية الطبيعية كما هو موضح في كتب الطب النبوي.

\* \* \*

## المبحث الأول

#### الدُّعــاء

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في قبول دعاء المؤمنين إن شاء الله تعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على وجوب الدعاء والاستعانة والطلب من الله تعالى ، والنهي عن اللجوء إلى غيره .

وقد بشر الله المؤمنين الذين يدعونه بالاستجابة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَىادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيثٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلَيْؤُمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦] .
- ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءَ﴾ [آل عمران: ٣٨] .

- ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاآةً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ٤١] .
- ﴿ وَلَا تَظُرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَفَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَظْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴾ [الانعام ٥٦].
- ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّ يَكُر مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَمِنْ أَنجَنَنَا مِنْ هَلَاهِ ـ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ﴾ [الانعام: ٦٣] .
- ﴿ قُلْ أَمَرَ دَيِّى بِالْقِسْطِ وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ كُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الاعراف: ٢٩] .
  - ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٥].
- ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٦] .
- ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحَسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ٱَسْمَنَهِمِّ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الاعراف: ١٨٠] .
- ﴿ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنِكَ ٱللَّهُمَّ وَعَِيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَمْلُهِمْ فِيهَا سَلَنَمُ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَمْلُهِينِ﴾ [يونس: ١٠] .
- ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَثَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّدَ يَدْعُنَا ۚ إِلَى ضُرِّ مَسَّمُّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [بونس: ١٢] .
- ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُونِ النَّرِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُدْ فِ الفُلكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآهَتُهَا رِيئُ عَاصِفٌ وَجَآهُهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أَحِيطُ بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَنِجَيْنَنَا مِنْ هَلذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ [بونس: ٢٢].
  - ﴿ وَأَلَقَهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَدِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥].
  - ﴿ قَالَ قَدْ أُجِبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلَا نَتَّعِالَ الَّذِيرَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَقِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَو﴾ [إبراهيم: ٣٩] .
  - ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيدَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَكَ ﴾ [ابراميم: ٤٠] .
    - ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُمُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١] .
- ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ أَعَرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ١٧] .
- ﴿ قَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ الرَّحْمَلُنَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰٓ وَلا تَجْهَرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْمُونُ اللَّهِ عَلَا عَجُهُرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْمُونُ مِنْهُ وَالإسراء: ١١٠] .
- ﴿ وَرَبَطَنَاعَكَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّهَا ۖ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَاشَطَطَّا﴾ [الكهف: ١٤] .
- ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ رَبُونُ وَجْهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ رَبُونُ ذِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فَمُ اللهِ فَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا
- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبُنَا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيْنًا﴾ [مربم: ٤] .
- ﴿ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَىٰۤ أَلَاۤ أَكُونَ بِدُعَآ وَقِ شَقِيًّا ﴾ [مربم: ٤٨] .
- ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْيَلَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُ ۚ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ﴾

[الأنبياء: ٩٠] .

- ﴿ قُلْ مَا يَعْبُواْ بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وُكُم فَقَدْ كَذَّبَتُ مُسَوِّفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧].
- ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْنِشُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢] .
- ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ مَايَنِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ۚ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النصص: ٨٧] .
- ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامٌ لَهُ لَلْمُكُورُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨] .
- ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا نَخَمَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .
- ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ صُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّيلِيِنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَا فَهُد مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مِرَبِّهِمَّ مُرَبِّهِمَّ مُبْرَبِهِمَّ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٣] .
- ﴿ وَلِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَّ فَلَمَّا نَجَنْهُمْ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَـفُورٍ ﴾ [لنمان: ٣٢] .
  - ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

[السجدة: ١٦] .

- ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَى مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُصِٰلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَنَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَلِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨] .
- ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلَنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِيَ فِي فِي الْمِارِدِهِ ؟ ] . فِتْسَنَةٌ وَلَكِئَ ٱكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩] .
  - ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِّهِ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ [غانر: ١٤] .

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آَسْتَجِبَ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسَّتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِغِرِينَ ﴾ [غافر: ١٠] .

﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَكَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [عانه: ٦٥]

﴿ وَإِذَا آنَهُمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآ عَرِيضٍ ﴾ [نصلت: ٥١]

﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنَّ هَـٰ أُولَآ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ﴾ [الدخان: ٢٢] .

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن مَّلَّ لَذَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨] .

﴿ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنكُورٌ ﴾ [القمر: ١٠] .

﴿ قُلْ إِنَّمَا ٓ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِدِهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٠] .

\* \* \*

## الهبحث الثاني

## الإبانـــة « المبين ـ مبين »

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إبانة « إيضاح ، إظهار » الأمور الخفية أو قليلة الوضوح ، إن شاء الله تعالىٰ .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على وصف الله سبحانه وتعالى لكثير من الأمور بأنها بينة واضحة ظاهرة ، مهما حاول من في الأرض أجمعون إدخال الخفاء عليها فهي تبقى كما وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم واضحة ظاهرة بينة .

وتتضمن هذه الآيات كثيراً من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَنَلًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينُ ﴾ [البغره: ١٦٨] .

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَرِ ٱلشَّكَيْطُلِيُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ﴾ [البغرة: ٢٠٨] .
- ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾

[آل عمران: ١٦٤] .

- ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ ثُغُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰكِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءً كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَّ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥] .
- ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَ يَهْ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاشِسِ إِلَّا فِى كِنْبِ تُمِينِ ﴾ [الانعام: ٥٩] .
- ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴾ [الانعام: ٤٤].
- ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ۚ كَانُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمُّ عَدُوُّ مَٰمِينٌ ﴾ [الانعام: ١٤٢] .
- ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِفُرُورٌ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْهَ تَهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ اَلْجَنَّةُ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا اللَّهَ أَنْهَا كُمُا عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو تُبِينٌ ﴾ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا اللَّهَ أَنْهَا كُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو تُبِينٌ ﴾
  - ﴿ أُولَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا يِصَاحِيهِم مِن حِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيَّرُ مَّبِينٌ ﴾ [الاعراف: ١٨٤] .
- ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا حَثُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَيْكَ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَاّ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَاّ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ﴾ [بونس: ١٦]

- ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوَّدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُّهِينِ ﴾ [مود: ٦] .
  - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمَّ نَذِيرٌ مُّبِيثٌ ﴾ [مرد: ٢٥] .
    - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ مِثَايَتِنَا وَسُلْطَنَنِ مُّبِينِّ ﴾ [مود: ٩٦] .
- ﴿ قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقْصُصْ رُمْمَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنسَنِ عَدُقُّ شُهِيتُ﴾ [يوسف: ٥] .
  - ﴿ الَّرُّ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ﴾ [الحجر: ١] .
    - ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَإِمَامِ تُبِينِ﴾ [الحجر: ٧٩] .
  - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطِّلَفَ لِمَ فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ مُّبِينٌ ﴾ [النحل: ٤] .
  - ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ [مريم: ١٣٨].
    - ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الحج: ٤٩].
    - ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَابَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينِ ﴾ [النمل: ١] .
    - ﴿ وَمَا مِنْ غَايَبَةِ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينِ ﴾ [النمل: ٧٥] .
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادُ قُل نَّذِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِٱلْهَٰكَ يَ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ [النصص: ٨٥] .
- ﴿ وَقَالُوا ۚ لَوَلَا ۚ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُتُ مِّن رَّدِيَةٍ ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّهِيثُ﴾ [العنكبوت: ٥٠] .
  - ﴿ هَلَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَا أَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيةٍ بَلِ ٱلظَّلِيمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ

[لقمان: ١١].

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْنِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِى لَتَأْنِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنَهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَـرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِنَا أَصْغَـرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَابٍ مُبِينِ﴾ [سا: ٣] .

- ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتِكَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ [س: ١٢] .
- ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشِّيطَانَّ إِنَّامُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [س: ١٠].
  - ﴿ وَمَا عَلَّمَنَكُ ٱلشِّيعَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَّانٌ تُمبِينٌ ﴾ [بس: ٦٩] .
  - ﴿ أَوَلَمْ بَرَ ٱلْإِنسَانُ أَتَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [س: ٧٧] .
    - ﴿ إِن يُوحَىٰ إِنَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينً ﴾ [ص: ٧٠] .
- ﴿ أَفَهَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن زَيِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَوْلَئِهَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢] .
  - ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾ [الزحرف: ١٥] .
    - ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِنَّامُ لَكُرْ عَدُوٌّ مَيْنٌ ﴾ [الزخرف: ١٢] .
      - ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠] .
- ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِذَعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمَّ إِنَّ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ وَمَا أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الأحناف: ٩] .
- ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُولَتِهِ فَي ضَلَالٍ مُّبِينِ﴾ [الاحناف: ٣٢] .
  - ﴿ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠] .
  - ﴿ وَلَا بَعْمَلُوا مَعَ أَلِلَهِ إِلَنهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُم مِّنهُ فَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥١] .
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأَمْيَتِ نَرَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِكِ. وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَالْخِمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِي ثَمِينِ﴾ [الجمعة: ٢] .
  - ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الملك: ٢٦] .
  - ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ [الملك: ٢٩].

- ﴿ وَأَطِيعُواْ اَللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْدَرُواْ فَإِن قَوَلَتْتُمْ فَأَعْلَمُوٓ النَّسَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَثَ ٱلْمُدِينُ ﴾ [العائدة: ٩٢] .
  - ﴿ مَّن يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمَةً وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُدِينُ ﴾ [الانعام: ١٦] .
    - ﴿ الَّرُّ قِلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [بوسف: ١] .
    - ﴿ وَقُلْ إِنِّكَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [الحجر: ٨٩].
- ﴿ وَقَالَ الَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوَسَآءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِ مِد مِن شَيْءٍ خَنُ وَلَآ ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ خَنُ وَلَآ ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلدِّيكِ مِن قَبْلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلدِّيكِ مِن قَبْلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَعُ ٱلمُبِينُ ﴾ والنحل: ٣٥] .
  - ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكْعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٨٢] .
- ﴿ وَمِنَ اَلنَاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اَظْمَانًا بِيدٍ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِلْنَةُ اَنقَلَبَ عَلَى وَجُوبُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الظَّمَانَ النَّهِينُ ﴾ [العب: ١١] .
  - ﴿ يَوْمَهِدِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُدِينَ ﴾ [النور: ٢٥] .
- ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيْلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُيْلَتُدٌ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَا حُيْلَاتُكُمُ النَّهِ يَكُ ﴾ [النور: ١٥] .
  - ﴿ يَلْكَ ءَالِنَتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْبُينِ ﴾ [الشعراء: ٢] .
- ﴿ وَوَدِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدٌ وَقَالَ يَسَأَيُهَا ٱلنَّاشُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىَّةً إِنَّ هَلَاا لَمُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ﴾ [النسل: ١٦] .
  - ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ [النمل: ٧٩] .
    - ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنِ ٱلْمُينِ ﴾ [النصص: ٢] .
  - ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْكُعُ ٱللَّهِيثُ ﴾

[العنكبوت: ١٨] .

- ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [بس: ١٧].
- ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ﴾ [الصافات: ١٠٦] .
- ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِنْتُمُ مِن دُونِهِ ثُلَّ إِنَّ ٱلْخَنْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُهِينُ﴾ [الزمر: ١٥] .
  - ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الزخرف: ٢] .
  - ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان: ٢] .
- ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدَّخِلُّهُمْ وَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ؞ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴾
- [الجاثية: ٣٠].
  - ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴾

[التغابن: ١٢] .

﴿ وَلَقَدَّ رَءَاهُ إِلْأُنْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣] .

\* \*

## الهبحث الثالث

## كلمة الله تعالى (سلطان الله ، قوة الله ، أمر الله )

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الدلالة على سلطان الله عز وجل وأن أمر الله تعالى يسري على من في السموات والأرض فإذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون .

وهي تُفيد في جميع أمور الحياة إن شاء الله تعالى .

وتتضمن هذه الّايات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص.

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ فَلَلَّقَى عَادَمُ مِن زَّيِّهِ كُلِمَت فَنَابَ عَلَيَّه إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧] .
- ﴿ ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَرَيْهُ بِكَلِمَنتِ فَأَنَسَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [البغره: ١٢٤] .
- ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَاآمِهُمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩] .

- ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥] .
- ﴿ يُتَاهَلَ ٱلْكِتْكِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِيْهِ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِيْهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَتُهُ ٱن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَلا تَقُولُواْ ثَلَنَتُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَلا تَقُولُواْ ثَلَنَتُهُ آنَ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ [السّاء: ١٧١] .
- ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى آلَنَهُمْ نَصْرَناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الانعام: ٣٤] .
- ﴿ وَتَمَنَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْ لَأَ لَهُ مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِئِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥].
- ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَفَدِيبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكَنَا فِيهَا ۚ وَتَمَنَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [الاعراف: ١٣٧] .
- ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّى أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيْمِ فَخُذْ مَا ءَاتَـنْتُكَ وَكُن مِّرَكَ ٱلشَّنكِرِينَ﴾ [الاعراف: ١٤٤] .
- ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا الَّذِي لَمُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ يُحْي، وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِّ الْأَمِّ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاَتَّيْعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٨].
- ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوثُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوثُ لَكُمْ وَيُويِدُ الْأَنفال: ٧] .
- ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمَ قَوَّمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [التربه: ٦] .

- ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ اللّهَ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ اللّهُ سَكِينَتُهُ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السَّفَلَ وَكَابِهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَيْكَ مُولِيدًا السَّفَلَ وَكَالِمَةُ اللّهِ مِنَ الْعُلَيا وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمً ﴾ [التربة: ٤٠] .
- ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أَمْتَةً وَحِدَةً فَآخَتَكَفُواً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُوكَ ﴾ [يونس: ١٩] .
  - ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَ الَّذِينَ فَسَقُوٓ النَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٣٣] .
- ﴿ لَهُمُ الْلِشْرَىٰ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَنتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: ٦٤] .
  - ﴿ وَيُمِيُّ اللَّهُ ٱلْمَقَ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [بونس: ٨٢] .
  - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ٩٦] .
- ﴿ وَلَقَدَّ اَنَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيذً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُّ لَفِي شَكِّ يِنْنَهُ مُرِيبٍ ﴾ [مود: ١١٠] .
- ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَتْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَمِينَ﴾ [مرد: ١١٩] .
- ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَى بَل يَلَهِ اَلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاتِيَسِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآهُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِى وَعَدُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْهِيعَادَ﴾ [الرعد: ٣١].
- ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَايِثُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ﴾ [إبراميم: ٢٤] .

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ آجَتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالْهَا مِن قَرَادِ ﴾

[إبراهيم: ٢٦] .

﴿ مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةُ تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُون إلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥] .

﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِهِ وَلَن تَجَدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَلَّهُ [الكهف: ٢٧] .

﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَعْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَنتُ رَبِّى وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ . [الكهف: ١٠٩] .

- ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴾ [طه: ١٢٩] .
- ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَأَ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهُمْ وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠] .
- ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْنِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَنْدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبَحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ [لقمان: ٢٧] .
- ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيِعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يَرْفَعُكُمُ وَالْعَيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يَرْفَعُكُمُ وَالْهِينَ يَمْكُونُ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ ٱوْلَيْهِكَ هُوَ بَبُورُ ﴾ [ناطر: ١٠] .
  - ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١] .
  - ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنَتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ﴾ [الزمر: ١٩] .
- ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُوَا ۚ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرٌۗ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ ٱبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمّ خَرَنَنُهُاۤ ٱلَهَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُم ءَاينَتِ رَتِيكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمُ هَاذَا قَالُواْ بَلَنَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١] .
  - ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ [غانر: ٦] .

- ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [نصلت: ٤٥] .
- ﴿ وَمَا نَفَرَقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِ مِنْهُ مُرِسٍ﴾

[الشورى: ١٤] .

- ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقَطْنِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النورى: ٢١] .
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَثَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَعَيْرَ عَلَىٰ قَلْبِكُ ۚ وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ اَلصُّدُودِ ﴾ [السودى: ٢٤] .
- ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْمَعَيَّةَ جَمِيَّةَ الْمُخْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّفُوىٰ وَكَانُوۤا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٦] .
- ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٱخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْتَ افِيهِ مِن زُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُهِهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ [النحريم: ١٢] .

### المبحث الرابع

#### ذكس الله

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث وجوب ذكر الله سبحانه وتعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على وجوب ذكر الله تعالى في السرِّ والجهرِّ . كما تتضمن فوائد ذكر الله تعالى والتي منها اطمئنان القلوب . كما أن الله عز وجل وصف الذاكرين له بالمؤمنين المبصرين وأعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً .

كما أن الله سبحانه وتعالى علواً كبيراً قد نعت الناس الذين نسوا ذكره بأنهم من المنافقين والغافلين والظالمين والقوم البور ، وأنهم حزب الشيطان وإنهم لخاسرون .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

﴿ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢] .

- ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمَ تَكُونُواْ تَمَلُّونَ﴾ [البقرة: ٢٣٩] .
- ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْمَلَ لِيَّ مَالِيَّةً قَالَ مَالِيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَلِيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا وَأَذْكُر رَبَّكَ كَالَا رَمِّزُا وَأَذْكُر رَبَّكَ كَالَا مِنْ إِلَا مِنْ أَوْلَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل
- ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَـكُوا فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ
  الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَـلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُوبَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] .
- ﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَامَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَعِلْلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ﴾ [آل عمران: ١٩١] .
- ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذَكُرُوا اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمَّ فَإِذَا أَطْمَأْسَتُمَ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَا﴾ [النساء: ١٠٣].
- ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قِلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢] .
- ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِى ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْ ۚ فَهَلْ ٱنْنُم مُننَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] .
- ﴿ فَلَـمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِم فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَقَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُونُواً لَخَذَنَهُم بَغْتَةُ فَإِذَاهُم ثُبِّلِسُونَ﴾ [الانعام: ٤٤] .
- ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطِانُ فَلا نُقَعُدْ بَعْدَ ٱلذِّحْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾ [الانعام: ٦٨] .
- ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَكَة مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنَخِذُونَ مِن سُهُولِهَمَا قُصُورًا وَنَنْجِنُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا ۚ فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا نَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الاعراف: ٧٤] .

- ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِفٌ مِنَ ٱلشَّيَطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].
- ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٥] .
- ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الانفال: ٢] .
- ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَقْبُتُوا وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَيْرًا لَعَلَكُمْ ثُقْلِحُونَ﴾ [الانفال: ٤٥] .
- ﴿ وَأَوْمِهِ ٱلصَّمَلُوٰهَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَـلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَىتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ﴾ [مود: ١١٤] .
- ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَينُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].
  - ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .
- ﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا مِن قَبِلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلْتَهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُد لَا تَعَامُونُ ﴾ [النحل: ٤٣] .
- ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرَءَانِ وَحَدَمُ وَلَوَّا عَلَىٰ ٱدْبَئرِهِمْ نَفُولَ﴾ [الإسراء: ٤٦] .
- ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاُذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤] .
- ﴿ وَآصَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَاتُمْ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُمْ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَطُكُ اللّهِ اللهِفَ : ٢٨] .

- ﴿ وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّن ذُكِرَ مِثَايَتِ رَبِّهِ فَأَعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكَا أَظْلَدُ مِمَّن ذُكِرً مِثَايَاتِ رَبِّهِ فَأَوْرِهِمْ أَفُورِهِمْ أَكَا أَلَهُ لَكُ فَلَن بَهْ تَدُواْ إِذَا أَبَدًا ﴾ أَكَا فَكُورِهِمْ أَلَهُ لَكُ فَلَن بَهْ تَدُواْ إِذَا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧] .
  - ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَامَهِ عَن ذِكْرِى وَّكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَّعًا ﴾ [الكهف: ١٠١] .
    - ﴿ كَنَّ نُسَيِّمَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴾ [طه: ٣٣\_٣٤] .
    - ﴿ اَذَهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ [ط: ٤٢] .
    - ﴿ كَنَالِكَ نَفُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه: ٩٩] .
    - ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَى ﴾
- [طه: ۱۲٤] .
  - ﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَّرِّهِم تُحَدِّثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢] .
- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِىٓ إِلَيْهِمُّ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
- [الأنبياء: ٧] .
- ﴿ قُلْ مَن يَكْلُونُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْنَيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِهِم مُّعْرِضُون ﴾
- [الأنبياء: ٤٢].
- ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّدَاحُوبَ
- [الأنساء: ١٠٥].
- ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّنبِرِينَ عَلَى مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّا رَبَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الحج: ٣٠] .
  - ﴿ فَأَغَّذَنْتُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٠] .
    - ﴿ فِ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفِعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾
- [النور: ٣٦] .

- ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمِمْ يَحَنَرُ أُولَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ [الدو: ٣٧] .
- ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآ وَلَلِكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمَّ حَتَّى نَسُواْ الذِحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٨] .
- ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِسْمَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٩] .
- ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوۤ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢] .
  - ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَدَّ يَغِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرفان: ٧٧] .
    - ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ أَلزَّمْنَ يُحْلَثُ إِلَّا كَانُواْ عَنَّهُ مُعْرِضِينَ ﴾ [الشعراء: ٥] .
- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَذِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ﴿ ٱتْلُ مَاۤ أُوسِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِيهِ الصَّكَاوَةً ۚ إِنْ الصَّكَاوَةَ تَنْجَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكِرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَصَّنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥] .
- ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَتِيرًا﴾ [الاحزاب: ٢١] .
- ﴿ وَأَذَكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَٰذَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الاحزاب: ٣٤] .
- ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْفَنْنِينَ وَٱلْفَنْنِينَ وَٱلْفَلدِقِينَ وَالصَّدِقَاتِ وَالصَّنِيرِينَ وَٱلصَّدِيرَتِ وَٱلْخَلْشِعِينَ وَٱلْخَلْشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْخَلْظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَلفِظاتِ

وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ مَغْفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥] .

﴿ إِنَّمَا لَنَذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كريمٍ ﴾ [س: ١١] .

- ﴿ وَمَا عَلَّمَنَكُ ٱلشِّيعَرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ وَقُرْوَانٌ ثُبِينٌ ﴾ [بس: ٦٩] .
- ﴿ أَفَمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَادِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن زَّيِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَئِهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٢] .
- ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ أَشَـمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥] .
  - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِننَبُّ عَزِيزٌ ﴾ [نصلت: ٤١] .
- ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَيْكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّالُهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزحرف: ١٣] .
  - ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكَّرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ [الزحرف: ٤٤] .
  - ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُكنَّا فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ ﴾ [الاحزاب: ٣٦] .
    - ﴿ فَذَكِيْرٌ فَمَا آنَتَ بِيعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴾ [الطور: ٢٩].
      - ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ [النسر: ١٧] .
- ﴿ ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُوبَ ﴾ [الحديد: ١٦] .
- ﴿ اَسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلظَّيْطِنُ فَأَنسَنُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَتِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْمُنْسِرُونَ﴾ [المجادلة: ١٩] .
- ﴿ يَنَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] .

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَآبَنَغُوا مِن فَضَّلِ اللَّهِ وَٱذْكُرُوا اللَّهَ كَتِيرًا لَعَلَّكُرُ لُفْلِحُونَ ﴾ [الجمع: ١٠] .

﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِرِهِمْ لَمَّا سَعِمُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّمُ لَمَجْنُونَ ﴾ [القلم: ٥١] .

﴿ لِنَفْنِنَا أَمْ فِيدًو مَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيسْلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن: ١٧] .

﴿ وَٱذْكُرِ أَمَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَّهِ تَبْتِيلًا ﴾ [المزمل: ١] .

﴿ وَأَذَكُرُ أَسَّمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٥] .

﴿ وَذَكَّرَ أُسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ [الأعلى: ١٥] .

\* \* \*

#### المبحث الخامس

#### الأمل والرجاء من الله تعالى

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الأمل والرجاء من الله تعالى . وسعت كل شيء ، إن شاء الله تعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن الله تعالى إذا قضى أمراً يكون فيه الخير لنا بصفة خاصة ، وللأمة الإسلامية بصفة عامة ، وإن دل ظاهر قضاء الله عز وجل على أن فيه بعض الضرر .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُّهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَسَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰۤ أَن تُسَكِّرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰۤ أَن تَسَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنسُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البفرة: ٢١٦] .
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهَا ۚ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ

- فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْتًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [الساء: ١٩].
- ﴿ فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُتَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ ٱشَدُّ بَاْسَـُا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ [النساء: ٨٤] .
  - ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩] .
- ﴿ فَثَرَى الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُونَ فِيمٍ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوَأَمْرِ يِّنْ عِندِهِ. فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيۤ أَنفُسِهِمَ نَدِمِينَ﴾ [المانده: ٥٦].
- ﴿ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَـبُّلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْنَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوّكُمْ وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾[الاعراف: ١٢٩] .
- ﴿ أَوَلَدَ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اَقْنَرَبَ أَجَلُهُمُّ فِيَاكِي حَدِيثٍ بِمَدَّهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٥] .
- ﴿ إِنَّمَا يَصْمُرُ مَسَنَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِللَّهِ وَالْيُوْرِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَ الزَّكَوْةَ وَلَمَّ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨] .
- ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتًا عَسَى ٱللهُ أَن يَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النوبة: ١٠٢] .
- ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـبَرٌ جَيِدلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَيِعاً إِنّهُمُ هُوَ اَلْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُ
  - ﴿ عَسَىٰ رَئُكُمُ أَن يَرْحَكُمُ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨] .
- ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤] .

﴿ وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّاۤ ٱكُونَ بِدُعَآءِ رَقِ شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٤٨] .

﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [النمل: ٧٧] .

﴿ وَلَمَّا تَوْجَهُ يَلْفَ أَمَدْ مُدِّبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سُوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [النصص: ٢٢] .

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَعَامَنَ وَعَيلَ صَدلِحًا فَعَسَى آن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾ [النصص: ١٧] .

﴿ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَتَنكُرُ وَيَهَنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[الممتحنة: ٧] .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن بُكَفِرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدَّخِ اللّهِ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنْتِ بَغْرِى مِن تَقْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْذِى اللّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَمُّ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَتِمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ آتِمِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَى اللّهِ مِنْ وَقَدِيرٌ ﴾ [النحريم: ٨] .

﴿ عَنَىٰ رَبُّنَا أَن يُتَّدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا زَغِبُونَ ﴾ [الغلم: ٣٦] .

## المبحث السادس

# المناجاة (المناداة)

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في التقرب من الله عز وجل ، إن شاء الله تعالىٰ .

كما توضح أن النداء من الله سبحانه وتعالى يكون خطاباً ، ومن الملائكة يكون بشرى ، ومن العبد يكون طلب استغاثة ورجاء ودعاء .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَلَهُمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَعْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩] .

- ﴿ رَّبَنَآ ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَتِكُمٌ فَعَامَنَاً رَبَّنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَا ذُنُوبَنَا وَكَا ذُنُوبَنَا وَكَا ذُنُوبَنَا وَكَا ذُنُوبَنَا وَكَا ذُنُوبَنَا وَكَا أَنَّا ذُنُوبَنَا وَكَا أَنَّا ذُنُوبَنَا وَكَا أَنْ عَالِمَا إِنَّا عَمِوانَا : ١٩٣] .
- ﴿ فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَحُمَّا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلجُنَّةَ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ۖ أَلَرَ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُنَّا إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبِينٌ ﴾
- [الأعراف: ٢٢] .
- ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [ مود: ٤٥] .
  - ﴿ إِذْ نَادَعِكَ رَبُّهُ نِلَاَّةً خَفِيتًا ﴾ [مريم: ٣] .
  - ﴿ فَنَادَنِهَا مِن تَعْنِمُ ٓ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْذَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤] .
    - ﴿ فَلَمَّا أَنْكُهَا نُودِي يَكُمُوسَيَّ ﴾ [طه: ١١] .
- ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَحَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْحَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . [الأنياء: ٧٦]
  - ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّجِيبَ ﴾ [الانبياء: ٨٣] .
- ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ﴾ [الانبياء: ٨٧] .
  - ﴿ وَزَكَرِنَّا إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَاتَذَنِّ فَكُرُّدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [الانبياء: ١٨].
    - ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠] .
    - ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنَّ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٨] .
- ﴿ فَلَمَّا آَتَنَهَا نُودِك مِن شَلِطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِى الْبُقَعَةِ الْمُبَدَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَسُمُوسَىٰ إِذِّتِ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَسَلِيدِينَ ﴾ [النصص: ٣٠] .
- ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن زَّيِكَ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنَنهُم مِّن نَذِيرِ مِّن فَبْلِكَ لَعُلَّهُمْ مَيْن فَنْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [النصص: ٤٦] .

- ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءَى الَّذِينَ كُنتُو تَرْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٦٢] .
  - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ١٥] .
- ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ مَ ٱلَّذِينَ كُنتُمَّ تَزْعُمُونِ ﴾ [القصص: ٧٤] .
  - ﴿ وَلَقَدْ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥].
    - ﴿ وَنَكَدَيْنَاهُ أَن يَكَإِبْرَهِيمُ ﴾ [الصافات: ١٠٤] .
  - ﴿ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا آفُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ [ص: ٤١] .
- ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرَّانًا أَعَجَيًا لَقَالُوا لَوَلَا فُصِّلَتَ ءَايَنْهُ ﴿ ءَاعْجَمِى ۗ وَعَرَفِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَيْهِكَ هُدُى مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [نصلت: 33] .
- ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَاكَ مَا مِنَا مِن شَهِيلٍ ﴾ [نصلت: ٤٧] .
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] .
  - ﴿ فَأَصْبِرَ لِلْكُرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكَظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨] .
    - ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُمُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [النازعات: ١٦] .

\* \* \*

## المبحث السابع

### النحاة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث تَفَضُّلَ الله عز وجل في عون وإغاثة وإنقاذ المؤمنين المتقين من الكرب والمصائب ، إن شاء الله تعالى .

كما أنه حقٌ على الله الواحد القهار عقاب الظالمين المجرمين إن شاء تعالى .

كما قد ورد ذكر بعض الأمم السابقة وما كان عقابهم في الدنيا وما سيكون لهم في الّاخرة حتى تكون عبرةً للأمم اللاحقة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ قُلْ مَن يُنَجِّ يِكُم مِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَمِنْ أَبَحَلنا مِنْ هَذِهِ مَ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ [الانعام: ٦٣] .

- ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم يَنَّهَا وَمِن كُلِّي كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ [الانعام: ١٤] .
- ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: 110] .
- ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُونِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُدْ فِ الفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ آنِجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّلِكِينَ ﴾ [بونس: ٢٢] .
- ﴿ فَلَمَّاۤ أَجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَقْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّسَنَعَ ٱلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنَيَّا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنْتِثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [بونس: ٢٣] .
  - ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣] .
  - ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَعَيْمُنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَمُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَنَعَيَّنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

[هود: ۵۸] .

- ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَ أَمُّهُمَا نَغَيِّنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَمَـهُ بِرَحْـمَةِ مِّنْسَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لَإْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْمَزِيرُ﴾ [مود: ٦٦] .
- ﴿ وَلَمَّا جَانَهُ أَمُرُنَا نَجَيِّنَا شُعَبِّنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَا وَلَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَا وَلَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَا وَلَمَانُوا الصَّيْحَةُ فَا وَلَمَانُوا الصَّيْحَةُ فَا وَلَمَانُوا الصَّيْحَةُ فَا وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْمُنْفَالُوا الْحَيْفَةُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْحَيْفَةُ وَلَا الْمُنْفَالُولُوا الْحَيْفَةُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْحَيْفَةُ وَالْمُؤْلُولُ الْحَيْفَةُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ
- ﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُوا بِقِيَةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلّا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱجَيِّنَا مِنْهُ ثُرُّ وَاتَّبَعَ ٱلَذِيرَ ظَلَمُوا مَا أَثَرِفُوا فِيدِوْكَانُوا مُجْتِرِمِينَ ﴾ [مرد: ١١٦].
- ﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواْ أَنَهُمْ قَدْ كَذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُبِتَى مَن نَشَآهُ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِِمِينَ﴾ [برسف: ١١٠] .
- ﴿ رَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْمِحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأَهُ فَلَمَّا نَجَّنكُرُ إِلَى ٱلْمَرِ أَعَرَضْتُمَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧] .
  - ﴿ ثُمَّ نُنَيِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِيْنَا﴾ [مريم: ٧٧] .

- ﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن فَحَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الانباء: ٧١].
  - ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَنَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيَّةِ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانباء: ٨٨].
    - ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَتَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي تَجَلَنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾

[المؤمنون: ٢٨] .

- ﴿ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَيَشْنَهُمْ فَتَحًا وَنِجَنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١١٨] .
  - ﴿ فَأَغَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَمُونِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [الشعراء: ١١٩] .
    - ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٩] .
  - ﴿ وَأَنِجَتْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بِنَّقُونَ ﴾ [النمل: ٥٣] .
- ﴿ هَرَجَ مِنْهَا خَابِهُا يَتَرَقَّكُمْ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢١].
- ﴿ خَاَّةَتُهُ إِحْدَنِهُمَا تَمْشِى عَلَى اَسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَّاجَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَـالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِن ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ﴾

[القصص: ٢٥].

- ﴿ فَأَخِينَكُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكون: ١٥].
- ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَـٰلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ﴾ [المنكبوت: ٢٤] .
- ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ تُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَنَعُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .
- ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ تُغِلِصِينَ لَهُ اللِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِ فَيِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيْنَاۤ إِلَّا كُلُّ حَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ [لنمان: ٣٢] .
  - ﴿ وَيَحَيَّنَنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الصافات: ٧٦] .

- ﴿ وَيُنَيِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوًّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَنُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر: ١٦] .
  - ﴿ ﴾ وَبِنَقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ [غانر: ٤١].
    - ﴿ وَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ ﴾ [نصلت: ١٨] .
    - ﴿ يَكَانُّهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَذُلُكُو عَلَى تِعَزَوْ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف: ١٠] .
- ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [التحريم: ١١] .

\* \* \*

## المبحث الثامن

# الحِسبان « التوهم ، الظن ، الاعتقاد الخاطئ »

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في التفنيد والتكذيب الذي ذكره الله عز وجل للظن والتوهم والاعتقاد الخاطئ الذي يراه المكذبون والظالمون والكافرون لأمور الدنيا والآخرة .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن الله عز وجل توعدهم بعذاب أليم ، وحق على الله ألا يخلف وعده . كما أنها تفيد إبطال التوهم الخاطئ والأماني التي يتمناها من سبق ذكرهم إن شاء الله تعالى .

وتتضمن هذه الّايات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرِّلَهُ وَذُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ ﴾ [البغره: ٢١٤] . ﴿ لِلْفُكُولَةِ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّاً فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْجَهَاهِلُ أَغْنِيكَاءً مِنَ النَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ اللَّهَ بِهِ، عَلِيمُ ﴾
يَسْعَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ اللَّهَ بِهِ، عَلِيمُ ﴾

[البقرة: ٢٧٣] .

- ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتْنِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ تَمْكُمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨] .
- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِينَ ﴾
  [آل عمران: ١٤٢] .
  - ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ فَيَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

[آل عمران: ١٦٩] .

- ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْ مَأْ وَلَهُمْ عَذَاكُمُ مُعِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨] .
- ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ۔ هُوَخَيْرًا لَهُمُ بَلَ هُو شَرُّ لَهُمَّ سَيُطُوّ فُونَ مَا يَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْفِيكَ مَدُّ وَيلَهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

[آل عمران: ١٨٠] .

- ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ ٱتَوَا وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِمَالَمَ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَاذَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [آل عدران: ١٨٨] .
- ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَكُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ ثُمَّ عَمُوا وَصَكُوا كِيْرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [العاندة: ٧١] .
- ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَكَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآة مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٠] .

- ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الانفال: ٥٩] .
- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَمْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَنهَدُواْ مِنكُمُّ وَلَرْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التربة: ١٦] .
- ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلْلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنْرُ﴾ [براهبم: ٤٢] .
  - ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ تُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيبَ أَدُو ٱنِنِقَامِ ﴾ [إبراحيم: ٤٧] .
  - ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ اَيْنِينَا عَبَسًا ﴾ [الكهف: ٩] .
- ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَ ظَاوَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُ م بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَازًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبُكَ﴾ [الكهف: ١٨].
- ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِ ٓ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّاۤ أَعَنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِينِ تُزُلُا﴾ . [الكهف: ١٠٢]
  - ﴿ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَّيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤] .
    - ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٤] .
    - ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُيَدُّهُم بِهِدِ مِن مَالٍ وَيَنِينٌ ﴾ [المؤمنون: ٥٥] .
  - ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتَوْفِيمٍ إِلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَنَّرُونَ ۞ لا تَجْعَرُوا ٱلْبَرْمُ ۚ إِنَّكُمْ مِنَّا لا نُنصَرُونَ ﴾

[المؤمنون: ٦٤ ـ ٦٥] .

- ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلْتَنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفِكِ عُصْبَةً مِنكُزً لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْدِ وَٱلَّذِى نَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١] .
- ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ ۖ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] .

- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَكِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّةِ إِذَا جَآءُ مُ لَرَ يَجِدْهُ شَيْحًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَمُ فَوَفَّنْهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩] .
  - ﴿ لَا غَسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَدُهُمُ النَّازُّ وَلَيْنُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

[النور: ٥٧] .

- ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَعْلَمْ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: 33] .
- ﴿ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِّ صُنْعَ اللَّهِ اَلَّذِىٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَىَءً إِنَّهُ خِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٨٨] .
  - ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢] .
  - ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِفُونَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١] .
- ﴿ يَخْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواٞ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَا َإِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَنَلْلُواْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الاحزاب: ٢٠] .
  - ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّيدِلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَّ تَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٣٧] .
  - ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَعُونَهُمَّ بَلَىٰ وَيُسُلِّنَا لَدَيْمِمْ يَكَنُّبُونَ﴾ [الزحرف: ٨٠] .
- ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ اَلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ سَوَآءَ مَّغِينَهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَلَّهَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجانبة: ٢١] .
  - ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٩] .
- ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَتَطِفُونَ لَمُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمٌّ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيَّةٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهِ عَلَى شَيَّةٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِئْلِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ الْخَشَرِّ مَا ظَنَنتُمَ أَن يَعُرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَانِعَتُهُمَ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَنْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَ يَحْسَبُواْ وَفَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُخْرِيُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي الْأَبْصَلْدِ ﴾ [الحشر: ٢] .

- ﴿ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَسَّنَةٍ أَوْ مِن وَزَلَةٍ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [العند: ١٤] .
- ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُسُبُ مُسَنَدَهُ يَعْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَنَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴾ [السانعون: ٤] .
- ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَذْلِ مِنكُو وَأَقِيمُواْ
  الشَّهَادَةَ يَلَّهِ ذَلِكُمْ مُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل
  الشَّهَادَةَ يَلَّهُ ذَلِكُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ أَ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ أَ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَذَرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣] .
  - ﴿ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ﴾ [الحافة: ٢٠] .
  - ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣] .
  - ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦] .
  - ﴿ ﴿ وَيَطُوثُ عَلَيْهِمْ وِلَذَنَّ تَحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ الْوَلْوَا مَسْتُورًا ﴾ [الإنسان: ١٩] .
    - ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ [البلد: ٥] .
      - ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧] .
      - ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَكُمُ أَخْلَدُمُ ﴾ [الهمزة: ٣] .

## المبحث التاسع

# ظهور الحق

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إظهار الحق وإزهاق الباطل ، إن شاء الله تعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن الله عز وجل أزهق الباطل وأظهر الحق وأيده بكلماته ولوكره المجرمون المشركون .

كما جعل الله عز وجل سبيل الحق واضحاً .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُوا ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البغرة: ٤٢] .
  - ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّتَّرِينَ ﴾ [البغرة: ١٤٧].
    - ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٠] .

- ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنَبِ لِمَ تَلْبِسُوكَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧١] . ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِيعِينَ ﴾ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِيعِينَ ﴾ [المائدة: ٨٤] .
- ﴿ قُلْ إِنِي عَلَىٰ بَيِنَنَةِ مِّن زَّقِ وَكَنَّ بَشُر بِدِّ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِّ إِنِ ٱلْحُكَمُ إِلَّا يَتَّوْ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴾ [الانعام: ٥٧] .
  - ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْخَكُّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْخَيسِينَ ﴾ [الانعام: ٦٢] .
  - ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَيِذِ الْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَزِيتُ مُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ٨] .
    - ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٨] .
  - ﴿ يُجَدِدُ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الانفال: ٦].
- ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِهَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَلْكُنْهِ بِينَ ﴾ [الانفال: ٧] .
  - ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُمُّظِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الانفال: ٨] .
- ﴿ لَقَدِ ٱبْشَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَلُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَلَةَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْ اللهِ وَهُمْ كَالْمُورَ حَتَّى جَلَةً الْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْ اللهِ وَهُمْ كَالْمُورَ حَتَّى جَلَةً الْحَقُ وَظَهِرَ أَمْ اللهِ وَهُمْ
  - ﴿ فَلَالِكُو اللَّهُ رَبُّكُو المُنَّ فَمَاذَا بَعَدَ الْعَقِ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنَّى ثُصَّرَفُوك ﴿ يونس: ٣٢].
- ﴿ أَنَزَلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مَسَالَتَ أَوْدِيمُ أَيْقَدَرِهَا فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدُا زَابِياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اَبْتِغَآهَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِثْلُمُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنَفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧] .
  - ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُّ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١] .
    - ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَئِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ [الكهف: ١٤] .

- ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَنَطِلُ وَأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَالُيُ ٱلْكِينُ ﴾ [الحج: 17] .
  - ﴿ فَتَكَنَّى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَهُ إِلَّاهُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَيْدِي ﴾ [المؤمنون: ١١٦].
    - ﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾ [النمل: ٧٩] .
- ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا أُوا بُرِهَانَكُمْ فَعَكِمُوٓ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُقَرِّونَ فَهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [القصص: ٧٥] .
- ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ٱلْحَجِيدُ ﴾ [لفمان: ٣٠] .
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَةً بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِكَ لِتُمَاذِرَ فَوْمَامَّاۤ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمٌّ يَهْتَدُونَ﴾ [السجدة: ٣] .
- ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى آَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ﴾ [سا: ١] .
- ﴿ سَنُرِيهِ مِّ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِمٍ مَحَنَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [نصلت: ٥٣] .
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَغَيْرَ عَلَى قَلْبِكٌ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ \* إِنَّهُ مِكْلِمُذَةٍ إِنْكُ مِكْلَمَتِهِ \* إِنَّهُ مِكْلِمُذَةٍ إِنْكُ مِكْلِمُذَةً إِنَّا مِنْ اللَّهِ مُكُودٍ ﴾ [الشورى: ٢٤] .
- ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظَلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [الشورى: ٤٢].
- ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَتُمْ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيةً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِــــيدُا﴾ [الفتح: ٢٨] .
  - ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَلِّيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنُّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨] .

﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُمُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمَنِّى لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلِذِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

[الصف: ٩].

﴿ ذَلِكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَتُّ فَكُن شَاآءَ ٱتَّحَذَ إِلَى رَبِّهِ مَثَابًا﴾ [النبا: ٣٩].

\* \* \*

# المبحث العاشر

## إبطال الظنن

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في إبطال الظن الخاطئ السيّئ ، إن شاء الله تعالى . وقد يأتي الظن بمعنى اليقين .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على وجوب حسن الظن بالله عز وجل وبرسوله ﷺ وبالمؤمنين ، والنهي عن سوء الظن بمن سبق ذكرهم .

كما أن الله سبحانه وتعالى قد غضب ولعن من يسيء الظن به وبرسوله ﷺ وبالمؤمنين وأعدله نار جهنم

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الانعام: ١١٦] .

- ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشَرُقُواْ لَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَرَكَنَا وَلَا ءَابَآ أَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَاۚ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُدُ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴾ [الانعام: ١٤٨].
- ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُوْ فِ الْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنْتُرْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ [يونس: ٢٢].
- ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا كُمْلَةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَلَةِ فَأَخْلَطَ بِهِ. نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَنَدُ حَنَّى إِنَّا أَخَذَتِ الْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَازَّيَنَتَ وَظَرَ آهَلُهَاۤ أَنْهُمْ قَايِرُونَ أَتَنَهَاۤ أَمَّرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِك نُفُصِّلُ الْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَ رَبِّهُ إِينِس: ٢٤] .
- ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [بونس: ٣٦].
- ﴿ أَلَآ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَشَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُوبِ ٱللّهِ شُرَكَاءً إِن يَنتَمِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ ﴾ [بونس: ٦٦] .
- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اَسْتَيْفَسَ الرَّسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُدِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُبِعَى مَن نَشَاَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْدِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [برسف: ١١٠] .
  - ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنَّهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: ٥٦] .
- ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِ الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعْ فَلَيْنُظُرُ هَلَ يُدُّهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ [العج: ١٥] .

- ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْلِلا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٢٧] .
- ﴿ وَمَا كُنتُمْ نَسْتَيَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلَاّ أَبْصَنُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَوُ كَذِيرًا مِّمَا تَشْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ٢٢] .
  - ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ آرَّدَى كُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [نصلت: ٢٣] .
- ﴿ وَلَ بِنَ اَذَقَنَهُ رَحْمَةَ مِنَنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَلَذَا لِى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةُ وَلَيْن رُّحِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسِّئَ فَلَنُنَتِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [نصلت: ٥٠] .
- ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَغَيَا وَمَا يُهْلِكُمَّا ۚ إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِلَاٰلِكَ مِنْ عِلْمِرٍ ۚ إِنَّا هُمْ إِلَّا يَطُنُونَ﴾ [الجائبة: ٢٤] .
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثبة: ٣٢] .
- ﴿ وَيُعَذِيبَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ الظَّاتِينَ باللَّهِ ظَلَ السَّوَةُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّدُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

[الفتح: ٦] .

- ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّبَ ذَلِكَ فِي قُلُومِكُمْ وَظَنَنتُمْ فَظَنَنتُمْ فَطَنَنتُمْ وَظَنَنتُمْ وَظَنَنتُمْ فَظَنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَبُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ
- ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْرٌ وَلَا جَسَسُواْ وَلَا يَغْبَ بَعْضُكُم بَعْضَا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِمْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢] .
- ﴿ إِنَّ هِىَ إِلَّا آَسَمَاتُهُ سَيَّنتُمُوهَا آنتُمْ وَءَابَآ أَفَكُم مَّاۤ آنَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن تَبِهِمُ ٱلْمُدَىٰٓ ﴾ [النجم: ٢٣]

﴿ وَمَا لَهُمْ بِدِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَلِّيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴾ [النجم: ٢٨] .

﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُواْ كُمَا ظَنَنُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ أَللَّهُ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٧] .

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعَجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُتَجِزَهُ هَرَاً﴾ [الجن: ١٢] .

\* \* \*

# المبحث الحادي عشر

#### الاطمئنان

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في إرساء الاطمئنان وسكون القلب والرضا والثبات على الحق للمؤمنين وتذهب الخوف والقلق من قلوبهم ، إن شاء الله تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَدِكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [البنرة: ٢٦٠].
- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِلطَّمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِ . وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ﴾ [آل عمران: ١٢٦] .
- ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُدُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمٌّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَسَتُمْ

- فَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مَّوْقُوتَا﴾ [انساء: ١٠٣] .
- ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ﴾ [الماندة: ١١٣] .
- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَدَىٰ وَلِتَطْمَهِنَّ بِهِـ قُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ أَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلَيْهُ النَّاسَانِ اللَّهِ أَلِيَّا اللَّهَ عَزِيزٌ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا خَكِمُ مُ ﴾ [الانفال: ١٠] .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْزَةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينَانِنَا عَنْهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٧-٨] .
- ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَنَطْمَهِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا إِذِ
- ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰدِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ إِلَا إِيمَٰنِ وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَتِهِمْ عَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] .
- ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥] .
- ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِيدٍّ، وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ اَلْخُسْرانُ الْمُهِينُ﴾ [الحج: ١١] .
- ﴿ يَكَايَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَٱدْخُلِي جَنِّيٰ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٩] .

海 海 举

# المبحث الثاني عشر

#### اللطف

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في اللطف في جميع الأمور ، إن شاء الله تعالى .

كما توضح لطف الله اللطيف الرحيم بعباده.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الانعام: ١٠٣].
- ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْدِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًّ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيْنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاّةً بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَقِ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

[يوسف: ١٠٠] .

﴿ وَكَنَاكِ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَكَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَمِثْتُمْ قَالُوا لِبَثْنَا يَوَمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْدٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَرُ بِمَا لِمِثْتُمْ فَكَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرْ أَيُّا ٓ أَذَكَى طَمَامًا فَلْمَا يَحْمُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْمَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا﴾

[الكهف: ١٩].

- ﴿ أَلَوْ تَكَ أَنْ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّكَمَآءِ مَآءُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَكَرَةً ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [العج: ٦٢] .
- ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا ۚ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لنمان: ١٦] .
- ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاسَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الاحزاب: ٣٤] .
  - ﴿ اللَّهُ لَطِيثُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاآتُهُ وَهُوَ اَلْقَوِى ۖ اَلْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩] .
    - ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَّخِيدُ ﴾ [الملك: ١٤] .

\* \* \*

# المبحث الثالث عشر

## السكينة والاستقرار

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في السكن والسكينة والاستقرار والهدوء والاطمئنان والثبات ، إن شاء الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ [الأنعام: ٩٦] .
- ﴿ ثُمُّ أَنْلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرَ تَرَوَّهَا وَعَذَّبَ الْأِينِ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ الْكَفْرِينَ ﴾ [النوبة: ٢٦] .
- ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَفَدَ نَصَكَرُهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَكُرُواْ ثَانِكَ ٱثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ اللَّهَ مَنْكَأْ فَأَنْذَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ اللَّهَ مَعَنَكًا فَأَنْذَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ

- عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلَنُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْعُلِيكُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴾ [النوبة: ٤٠] .
- ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَنُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُثُمَّ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيـدً﴾ [النوبة: ١٠٣] .
- ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُّ الْيَـٰلَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا ۚ إِنَّا فِى ذَالِكَ لَآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ﴾ [بونس: ٧٧] .
  - ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾
- [إبراهيم: ١٤] .
- ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُو مِن جُلُودِ ٱلْأَمْلَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنُنًا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ﴾
- [النحل: ٨٠] .
- ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَلِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَندِرُونَ ﴾
- [المؤمنون: ١٨] .
- ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾
- [الفرقان: ٥٤] .
- ﴿ أَلَمْ يَرَقَا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾
- [النمل: ٨٦] .
- ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشَمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [النصص: ٧٧].
- ﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ ، جَعَلَ لَكُرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْتَكُوا فِيهِ وَلِنَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾
- [القصص: ٧٣].
- ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ

- أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٨] .
- ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ؞ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بَنَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١] .
- ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَتَانِ عَن يَعِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن زِّذْقِ رَبِّكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَمُّ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ [سا: ١٥] .
- ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّسَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَحْتُ ثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [عانه: ٦١] .
- ﴿ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ [الشودى: ٣٣] .
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنهِمُّ وَلِلَهِ جُسُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٤] .
- ﴿ ﴾ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُقْمِينِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨] .
- ﴿ أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وُجِدِكُمْ وَلَا نُضَارَوُهُنَّ لِيُصَيِّقُواْ عَلَيْمِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَكَتِ حَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُوْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفَ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَكُرْضِعُ لَهُو أُخْرَىٰ ﴾ [الطلاق: ٦] .

## المبحث الرابع عشر

## عوامل المسودة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إقامة المودة والمحبة في الأمور التي لا معصية فيها وتذهب البغضاء والعداوة ، إن شاء الله تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيَّهُ إِنَّا رَبِّ رَجِيدٌ وَدُودٌ ﴾ [مود: ٩٠] .
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦].
- ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَشَّخَذْ ثُرَيِّن دُونِ اللّهِ أَوْنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ
  يَكُفُّ بُمَّشُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَمِّضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّنْصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥] .

- ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُهَا لِتَسَكُّنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١] .
- ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيْرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتُ ثُلُ لَا آسَتُلَكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْيَةُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ شَكُورُ ﴾ [النورى: ٢٣] .
- ﴿ لَا يَحِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَ الْوَا عَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمُّ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمُنَ وَأَيْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْدُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنِ بَعْرِي مِن غَيْهَا ٱلْأَنْهِدُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ أُولَتِهَ فَ حِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّهِهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلَقُونَ الْتَهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ ثُوْمِتُوا بِاللّهِ رَتِيكُمْ إِن كُمُّمَ خَرَجَتُدْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآيَنِغَآهَ مَرْضَافِيَّ ثِيْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمْ قَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاةَ السَّبِيلِ﴾ [المعنحنة: ١] .
  - ﴿ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[الممتحنة: ٧] .

﴿ إِنَّهُ هُوَ بُهُذِينُ وَبُهِيدُ ﴿ وَهُو اَلْفَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج: ١٣ ـ ١٤] .

## المبحث الخامس عشر

### المحسة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إقامة المودة والمحبة في الأمور التي لا معصية فيها ، إن شاء الله تعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على الأفعال والصفات التي تجعل العبد قريباً من الله عز وجل ويكتسب محبته .

كما تبين الأفعال والصفات التي تجعل العبد يكتسب غضب الله تعالى .

ومن يكتسب غضب الله تعالى فله عذاب الدنيا والآخرة .

ومن يكتسب محبة الله تعالى ورضاه فله خير الدنيا والآخرة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

## الآيات القرآنية:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُسَبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوٓ أَلَشَذُ حُبًّا

يِلْقُ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓ الْإِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَدِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴾ [البغرة: ١٦٥].

- ﴿ وَقَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا نَعْسَنَدُوٓأً إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ الْمُعْسَنَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠] .
  - ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْقَلْكُةُ ۖ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

[البقرة: ١٩٥] .

- ﴿ وَإِذَا تَوَكَّىٰ سَكَمَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَكَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] .
- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرَّهٌ لَكُمُ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰۤ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰۤ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰۤ أَن تَكْرَهُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦] .
- ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلَ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ النِّسَآةِ فِي الْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوهُرَى مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقره: ٢٢٢] .
  - ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيَوَا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦] .
  - ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالَّبِعُونِي يُحِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ

[آل عمران: ٣١] .

- ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢] .
- ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِيرَ } وَاكْتُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

[آل عمران: ٥٧] .

- ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦] .
- ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْمِرَّحَقَّ تُنفِقُوا مِمَّا يَحْبُونَ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِن ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

[آل عمران: ۹۲] .

- ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَنظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤] .
- ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَسَرَحٌ مِّشْلَهُۥ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَمْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِوينَ ﴾

[آل عمران: ١٤٠] .

- - ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٨] .
- ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ، إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَعَى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَلَقَدُ صَدَاءً ا وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَائِكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ وَمِنكُمْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَّتَلِيكُمُ وَلَقَدَ عَفَاعَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْ لِي عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]
- ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً اَلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهُمْ فَتَوَكّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوكّلُ عَلَى اللّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكّلِينَ ﴾

[آل عمران: ١٥٩] .

- ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفَرَحُونَ بِمَا آنَوَا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَالَمَ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْمَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [آل عمران: ١٨٨] .
- ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْدَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى الْقُرْبَى وَالْمَتَكَى وَالْمَسَنَى وَالْمَاحِدِ بِالْجَنْبِ وَالْصَاحِدِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَاكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا ﴾ [الساء: ٣٦]
  - ﴿ وَلَا تَجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾

[النساء: ١٠٧] .

# ﴿ ﴿ لَا يَعِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ وِالسُّوَّةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَّكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا عَلِيمًا ﴾

#### [النساء: ١٤٨].

- ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَنَسُوا حَظُا مِّمَا ذُكِرُوا بِدٍ. وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَايِّنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المالذ: ١٣] .
- ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحَتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْمِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مَ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيَّعًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِّ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢] .
- ﴿ يَتَانَّهُمَّا اَلَذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمْ ِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ﴾ [الماندة: ٤٥] .
- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَالُهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَيْرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِينَمَةُ كُلُمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْتَحْرَبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ [الماندة: 15] .
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَاتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَصَّتَدُواً إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الماندة: ٨٧] .
- ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا ٱتَّفَوا وَءَامَنُوا وَعَصِلُوا الصَّلِحَنتِ مُ الصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱلْقَلِيحَةِ ثُمَّ ٱلْمُصِينِينَ ﴾ [الماندة: ٩٣] .
- ﴿ ﴾ يَنَبَىٰ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَكُنُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الاعراف: ٣١] .
  - ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ نَصَرُّكُا وَخُفَيَةً إِنَّامُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥] .

﴿ وَإِمَّا تَغَافَنَ مِن فَوْمٍ خِيهَانَةً فَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِ بِنَ ﴾

[الأنفال: ٥٨] .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُطْلَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْسُواً إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَقِينَ ﴾ [النوبة: ٤] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَلَكُمْ أَوْلِيآ اللَّهِ السَّحَبُوا ٱلْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِلمُونَ ﴾ [النوبة: ٢٣].

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَنْاَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَلُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَنَرُهُ تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آخَتَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِ سَيِيلِهِ وَنَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْقِي اللّهُ بِأَمْرِقِهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾

[التوبة: ٢٤].

﴿ لَا نَقُمْ فِيهِ أَبَكُا لَمَسْجِدُ أَمِيْسَ عَلَى التَّقَّوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَنَقُومَ فِيدٍ فِيهِ رِجَالُّ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَهِّ رِينَ ﴾ [النوبة: ١٠٨] .

﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوَجًا ۚ أُوْلَيْكِي فِي ضَلَالٍ بَعِيدِكِ ﴾ [إبراميم: ٣] .

﴿ لَاجَرَمُ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَمِينَ ﴾

[النحل: ٢٣].

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُكُمُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَكَ مِاللَّهُ مُلْمَانًا فِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَكَ بِاللَّهُ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

- ﴿ أَنِ ٱفْذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِهِ فِى ٱلْمَرِّ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِيَّ وَعَدُوُّ لَمُّ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَنِيْجَ (طه: ٣٩] .
  - ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨] .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَنحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩] .
- ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَفَحُواً أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢] .
  - ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَنْتَ وَلِكِئْ أَلَقَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾

[القصص: ٥٦] .

- ﴿ ﴾ إِنَّ قَدُونَ كَاتَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَالْيَنْكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَمُ لَنَـنُوٓاً بِالْمُصْبَكَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُمُ لَا تَفَرَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾ [النصص: ٧٦] .
- ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَاۤ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَۚ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَاۗ وَأَحْسِن كَمَاۤ اَخْسَنَٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾

[القصص: ٧٧].

- ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّامُ لَا يُحِبُّ الْكَنفِرِينَ ﴾ [الروم: ٤٥] .
- ﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ﴾ [نصلت: ١٧] .
  - ﴿ وَحَزَّ وَّا سَيِّنَةٌ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّليلِمِينَ ﴾

[الشورى: ٤٠] .

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَنِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَفَيْتُمُّ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُّ ٱلْإِيمَانَ وَذَيَّنَهُ فِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أُوْلَتِيكَ هُمُ الزَّشِدُونَ ﴾

[الحجرات: ٧] .

- ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَآصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [العجرات: ٩] .
- ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرا مِّنَ الظَّنِ إِثَ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ وَلَا جَسَّسُواْ وَلَا يَعْنَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا الظَّنِ إِثْمُ وَلَا جَسَّسُواْ وَلَا يَعْنَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُعِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَابُ بَعْضًا لَحَمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢] .
- ﴿ مَا أَصَابُ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَكِينَا لَا تَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَا عَاتَنكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُثْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٢] .
  - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِيرَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُ مِ بُنْيَنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾

[الصف: ٤] .

- ﴿ وَأَخْرَىٰ يُعِبُّونَهَا نَصَرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَنْ عَلَيْ اللَّهِ وَالْغَرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣] .
  - ﴿ كُلَّا مِنْ تُعِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠] .
  - ﴿ وَيُعْلِعِدُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّدِ مِسْكِينًا وَيَشِيعًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨] .
- ﴿ إِنَ هَنُولَا يَجُبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَزَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٧] .
  - ﴿ وَتُحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: ٢٠] .
  - ﴿ وَإِنَّاهُ لِحُتِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ﴾ [العادبات: ٨] .

泰 恭 恭

# المبحث السادس عشر

# التسخير

### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في التسخير وقضاء الحاجات ، إن شاء الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص. .

# الآيات القرآنية :

- ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَنُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْيَبْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَتْرِي فِى الْبَعْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاآهِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاآهِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ كَالْمَسَخَدِ بَيْنَ السَّمَاآهِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البنرة: ١٦٤] .
- ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرَشِي يُغَيْعِي ٱلنَّهَلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخِّرَانٍ بِأَمْرِقِهِ ٱلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَرْلِمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٤] .

- ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوْىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرُ كُلٌّ يَجْرِى لِإَجَلِ مُسَمَّى يُكَبِّرُا الْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَئِتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاآهِ رَبِّكُمْ تُوقِتُونَ ﴾ [الرعد: ١] .
- ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَسْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْرِى فِ الْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ [ابراهيم: ٣٢].
  - ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِهِ إِنَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣] .
- ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَرِّ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ بِأَمْرِيَّةَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ﴾ [النحل: ١٢]
- ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْمَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَمَكَّمُ نَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٤] .
- ﴿ أَلَمْ يَرَوَا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٧٩] .
- ﴿ فَفَهَمْنَكُهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَلِعِلِينَ﴾ [الأنياء: ٧٩] .
- ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ۖ فَإِذَا وَجَتَ جُمُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَّرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

[الحج: ٣٦] .

- ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِينَ يَنَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْمَ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَمِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدَىٰكُوْرُ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ [الحج: ٣٧] .
- ﴿ أَلَدْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَأَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِءً إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُّ تَرِيدُ ﴾ [الحج: ٦٥] .

- ﴿ وَلَمِنِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى وُقِفَكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦١] .
- ﴿ أَلَهْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ فِعَمَهُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ النَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْكِ مُّنِيرٍ ﴾ [لنمان: ٢٠] .
- ﴿ أَلَدْ مَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ الْيَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِنَّهَ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَبُ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [لنمان: ٢٩] .
- ﴿ يُولِجُ الْيَـّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَيُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [ناطر: ١٣] .
- ﴿ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلِجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلِّ لَهُۥ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧ - ١٩] .
- ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ ۞ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ. رُخَاةً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِ ٱلأَصْفَادِ﴾ [ص: ٣٥-٣٨]
- ﴿ خَلَقَ السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ النَّفَلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّبَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّبَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارُ عَلَى النَّبَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارُ الْفَقَارُ ﴾ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَرَرُ الْفَقَارُ الْفَقَارُ ﴾ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَرَرُ الْفَقَارُ الْفَقَارُ اللهِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَرَرُ الْفَقَارُ اللهِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَرَرُ الْفَقَارُ اللهُ اللهِ وَالْعَرْبِيرُ الْفَقَارُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ وَثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقِّرِنِينَ ﴾ [الزحرف: ١٣] .
- ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

[الزخرف: ٣٢] .

﴿ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِٱمْرِهِ وَلِنَتِنْفُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ﴾

[الجاثية: ١٢].

﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ بَنَفَكُّرُونَ

[الجاثية: ١٣] .

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِسَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ۖ فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَاصَرْعَى كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ نَثْلٍ خَاوِيةٍ۞ فَهَلَّ نَرَى لَهُم مِّنَ بَاقِيكةٍ﴾

[الحاقة: ٦ ـ ٨].

क्रा का का

# المبحث السابع عشر

## الكفاية

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الكفاية وحماية الله عز وجل ورعايته لعباده المؤمنين من الأمور السيئة ، إن شاء الله تعالى .

كما تفيد في وجوب التوكل على الله الواحد القهار الذي يتكفل بأمر الذين يأتون الفعل السيّئ ، إن شاء الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

## الآيات القرآنية:

﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ اَهْتَدَوَأْ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ اَلسَّحِيعُ الْعَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٧] .

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَن يَكِفِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [ال عمران: ١٢٤] .

- ﴿ وَإِنْكُواْ الْيَنْمَىٰ حَقَّةَ إِذَا بَلَغُواْ الذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُمُ رُشَدًا فَادَفُواْ إِلَيْهِمَ أَمُوَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكَثَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَفِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَمْرُهُ فِي فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَافَتُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 1] .
  - ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥٥] .
  - ﴿ انظُرَ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَنِبُّ وَكَفَيْ بِهِ: إِنَّمَا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ٥٠] .
  - ﴿ فَيِنَّهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّ عَنَّهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥] .
    - ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيكًا ﴾ [النساء: ٧٠].
- ﴿ مَّاَ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ فِين نَفْسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَاسِ رَسُولاً وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩] .
- ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُمْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨١] .
  - ﴿ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ١٣٢] .
- ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [انساء: ١٦٦] .
- ﴿ يَنَا هَلَ الْكِتَبِ لَا نَعْدَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَلْهَا ۚ إِلَّى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَنَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَنَامِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ فَلَنْفُةٌ النَّهُ اللّهُ إِلّهُ وَحِيلًا ﴾ وَلا تَقُولُواْ فَلَنْفُةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكَ مُنْ إِللّهِ وَكِيلًا ﴾ [انساء: ١٧١] .
  - ﴿ فَكَنَىٰ وَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمُّ لَفَ فِلِيرَ ﴾ [يونس: ٢٩].
- ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُمُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ [الرعد: ٣] .
  - ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ﴾ [الحجر: ٩٥] .

- ﴿ أَقَرَّا كِنَنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: 18] .
- ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُمْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ مَخِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٧] .
  - ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥].
- ﴿ قُلْ كَ فَيْ بِ أَلَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيُنتَكُمُّ إِنَّامُ كَانَ بِعِبَادِهِ مَخِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٦] .
- ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۚ وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدُلِ ٱلْيَنْسَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ﴾ [الانبياء: ٤٧] .
  - ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُّوًّا قِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّلِكَ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١] .
    - ﴿ وَقَوْكَ لَمْ عَلَى ٱلْمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّعْ بِحَمَّدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَيِيرًا ﴾

[الفرقان: ٥٨] .

- ﴿ أَوَلَوْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَرَحْكَةُ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونِ﴾ [العنكبوت: ٥١] .
- ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَمْلَوُ مَا فِى اَلسَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَنسِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٢] .
  - ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَ ٱللَّهِ وَكَنْ إِللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٣] .
- ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَارَ اللَّهُ قَوِيتًا عَرْمِزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] .
  - ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

[الأحزاب: ٣٩] .

- ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعَ أَذَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٨].
- ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيدٍ \* وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٦] .

- ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِ الْآفَاقِ وَفِي أَنْقُسِمٍ مَحَنَّى يَنَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدٌ ﴾ [نصلت: ٥٣] .
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ اَفَتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْتًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلّهِ كَفَى بِهِ -شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُو اَلْفَفُورُ الرِّحِيمُ ﴾ [الاحقاف: ٨] .
- ﴿ هُوَ الَّذِعَ ۚ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِـــيَدُا﴾ [الفتح: ٢٨] .
- ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] .
- ﴿ فَإِن نَوَلُوا فَشُلَ حَسْمِى اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ نَوَكَمَا لَتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النوبة: ١٢٩] .
- ﴿ ﴿ يَكَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكٌ وَإِن لَّذَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٧] .
- ﴿ فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ اللَّهَ رَئَنْ وَلِيُسْتِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّهُ حَسَنًا إِنَ اللَّهَ سَجِيعٌ عَلِيهُ ﴾ [الانفال: ١٧] .

# المبحث الثامن عشر

## البراءة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إظهار براءة المؤمنين من أفعال المشركين ومن عبادة غير الله أو الشرك به .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن الله تعالى كفيل في إظهار تلك البراءة فهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ قُلْ أَيُّ مَنَ عِ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَيَّنِي وَيَنِيْكُمُّ وَأُوحِى إِلَى هَلَا الْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِعِه وَمَنْ بِلَغَّ أَبِيَّكُمُ لَوَ اللَّهُ وَمِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ ءَ اللهِ قَالَمَ قُلْ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمِدُّ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ والأنعام: 19]
- ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ بَازِعْـَةُ قَالَ هَلَذَا رَبِّي هَلَآاۤ أَكَّبَرُ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مِمَّاً مُثَمَّا وَفَلَاتًا قَالَ يَنقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مِمَّا مَثَمُ مُكُونَ﴾ [الانعام: ٧٨] .
- ﴿ وَإِذَ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ ٱعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمْ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُّ

- لَكُمْ مَّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِثْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٌّ مِّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوَّنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الانفال: ٤٨] .
- ﴿ وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّ مِنَ الْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمُّ وَإِن قَوَلَيْتُمْ فَأَعْ لَمُوّا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَكَيْشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ [التوبه: ٣] .
  - ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَعُونَ مِمَّاۤ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىٓ ثُ مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٤١] .
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَرَكُ أَقُلُ إِنِ اَفَتَرَبْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِىٓ أُمِّمَا يَجُورِمُونَ ﴾ [مود: ٣٥] . ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا آعَتَرَكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِيّ أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوۤ ا أَنِي بَرِيٓ ۖ تِمَا تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ إِن نَقُولُ إِلّا آعَتَرَكُ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوّةً قَالَ إِنِيّ أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوۤ ا أَنِي بَرِيٓ ۚ تُعْمَا تُشْرِكُونَ ﴾ [مدد: ٥٤] .
- ﴿ ﴿ وَمَا أَبُرِيْ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ لِالسُّوِّ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [يرسف: ٥٠] .
  - ﴿ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٦] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ [الاحزاب: ٦٩].
  - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَّا ۗ مِّمَّا تَعَّبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦] .
- ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيَطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِسْنِ ٱصَّقْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ۗ مِنْكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [الحشر: ١٦] .
- ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاتُهُ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ اَلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٤] .

# المبحث التاسع عشر

### الشفاء

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في أنها خاصة ، وجميع آيات القرآن عامة هدئ وشفاء للمؤمنين ، إن شاء الله تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ يِنْسِيدِ اللَّهِ النَّخْنِ التَحَسِدُ ۞ الْحَسَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيدِ ۞ ملكِ يَوْمِ اللَّهِبِ ۞ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ الْهِدِنَا الْمَصْرَطَ الْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ ﴾ [الفاتحة: ١-٧] .
- ﴿ قَاتِبْلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينِ﴾ [النوبة: ١٤] .

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُلَّ بِفَضَلِ اللَّهِ وَرِرْحْمَتِهِ فَهِذَاكِ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِنْمَا يَجْمَعُونَ﴾

[يونس: ٥٧ ـ ٨٥].

﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الشَّرَاتِ فَآسَلُ كِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْذَلِفُ الْوَنْهُ فِيهِ شِفَاَةٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْرٍ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٦٩] .

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْشَرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآهٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] .

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠] .

﴿ وَلَوْ جَمَلَنَهُ قُرْمَانًا أَجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فُصِلَتْ ءَايَنُهُمُّ ءَاجْمَعِيُّ وَعَرَفِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّف وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [نصلت: 33] .

## المبحث العشرون

### الحفظ

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في حفظ الله عز وجل وحمايته للمؤمنين ، إن شاء الله تعالىٰ .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ اَلْحَى اَلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمَنَوَتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِدِءً يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مِّ وَمَا خَلْفَهُمٌ وَلَا يُحِيطُونَ مِثَى و مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البغرة: ٢٥٥] .
- ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الانعام: ٦١] .

- ﴿ فَذَ جَاءَكُمُ بَصَآإِرُ مِن زَيِّكُمٌ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَا عَلَيْكُمُ يِحَفِيظِ﴾ [الانعام: ١٠٤] .
- ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُوْ وَيَسْنَخْلِكُ رَبِّي فَوْمًا غَيْرَكُوْ وَلَا نَضُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيثُظ ﴾ [عرد: ٥٧] .
- ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبَلُّ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الزَّيْجِينَ ﴾ [بوسف: ٦٤] .
- ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ ثُنَ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ. يَعَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا يِأَنفُسِمٍ مَّ وَإِذَا ٓ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَمُّ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾

[الرعد: ١١] .

- ﴿ إِنَّا خَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ [العجر: ٩] .
  - ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِي رَّجِيمٍ ﴾ [الحجر: ١٧] .
- ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوطُ أَ وَهُمْ عَنْ ءَايْنِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٢].
- ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَآخِرَةِ مِثَنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِّيُّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ ثَنَىٰءٍ حَفِيئُظُ﴾ [سا: ٢١] .
  - ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ﴾ [الصافات: ٧] .
- ﴿ فَقَضَائُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآهٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَا السَّمَآةِ الدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [نصلت: ١٢] .
- ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ الَّهِ إِنَّا اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بوكيسل ﴾ [الشورى: ١] .
  - ﴿ فِي لَوْجٍ مَّعَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢٢] .
  - ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق: ٤] .

# المبحث الحادي والعشرون

# الفتح

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة في هذا المبحث في أن النصر والفتح للمؤمنين في كل المجالات ، وقد بشرهم الله بذلك النصر .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ فَلَرَى الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُنرِعُونَ فِيمٌ يَقُولُونَ نَغَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٢] .
- ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَ قِ إِلَّا يَمْ لَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْبِ تُمِينِ ﴾ [الانعام: ٥٩].
- ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَلَهُ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلْيْحِينَ ﴾ [الاعراف: ٨٥] .

- ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ اَمْنُوا وَاتَّقُوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِنَ ٱلسَّكَمَا وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَبُوا فَأَخَذَ نَنْهُم بِمَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الاعراف: ٩٦] .
- ﴿ إِن تَسْتَفْلِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنْهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِن تَعُودُواْ نَعُذُّ وَلَن تُعْنِى عَنكُرُ نِفَتُكُمْ شَيْئَا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُقْعِنِينَ ﴾ [الانفال: ١٩] .
  - ﴿ وَاسْتَقْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ الِ عَنِيدِ ﴾ [براهبم: ١٥] .
  - ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ ﴾ [العجر: ١٤] .
  - ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُذِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٦].
    - ﴿ فَأَفْنَعَ بَيْنِي وَيَنْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٨] .
    - ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ [السجدة: ٢٨] .
    - ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُرُ يُظَرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٩] .
      - ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفَتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سا: ٢٦].
- ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُسْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِۥ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ لَـفَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢] .
  - ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَالُّهِ بِنَّا ﴾ [الفتح: ١] .
- ﴿ ۞ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨] .
- ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّمْ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللّهُ عَامِنِينَ مُحْلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحُا فَرَبُكُ ﴾ [الفتح: ٢٧] .
  - ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ۚ نَصَّرُّ مِنَ اللَّهِ وَفَنْتُ فَيَاتُ وَاَثِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣] .
    - ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] .

# المبحث الثاني والعشرون

## أسباب النصيس

### المقدمة:

تفيد الأيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في أن النصر للمؤمنين وقد بشرهم الله بذلك ، بإذن الله تعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن العوامل المادية للنجاح والنصر وإن لم تتوافر جميعها ـ ولكن توافرت العوامل المعنوية ـ ، فإن الله الواحد القهار سينصر المؤمنين ، ويخذل الكفار والمشركين والمنافقين كما في معركة بدر .

كما تدل على أن النصر من عند الله وهو قادم إن شاء ويومئذ يفرح المؤمنون .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيّ نَصِيدٍ﴾ [البقرة: ١٠٧] .

- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرِّلَهُ وَذُلِزِلُوا حَقَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ ﴾ [البغرة: ٢١٤] .
- ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَكَ ٱفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَكِيْتَ أَقَدَامَنَكا وَالْمَدِنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠] .
- ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آَكُسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِناً رَبَّنَ وَلَا تُحْكِمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِرِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنْتُ مَوْلَانَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَكِفِينِ فَي البِيرِ : ١٨٦] .
- ﴿ فَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِشَتَيْنِ الْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّشْلَتُهِمْ رَأْءَ الْعَنَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ إِنَ فَالِكَ لَمِسْبَرَةً لِأُوْلِ ٱلْأَبْصَلَى ﴾ [آل عمران: ١٣] .
  - ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَشْمَ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] .
- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِلطَّمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهْدِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦] .
- ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَآ أَن قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِى أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧] .
  - ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَد كُمُّ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٠] .
- ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْمَوَكُمُ اللَّهِ فَلَيْمَوَكُمُ اللَّهِ فَلَيْمَوَكُمُ اللَّهِ فَلَيْمَوَكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] .
  - ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعْدَا مِكُمَّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥] .
- ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءَ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَّا

أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَآجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥] .

- ﴿ وَلَقَدَ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ آلنَهُمْ نَصْرَناً وَلَا مُبَدِّلَ لِيَكِلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الانعام: ٣٤] .
  - ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمَّ نَصَّرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٢] .
  - ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ

[الأعراف: ١٩٧] .

- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَدَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ مُتُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ أَبِ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلَيْهُ اللَّهَ عَالِيزٌ عَندِ اللَّهِ أَبِ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ﴾ [الانفال: ١١] .
- ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنشَدْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَد كُمَّ وَالْمَانِ ٢٦] . وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [الانفال: ٢٦] .
  - ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَيْعَمَ النَّصِيرُ ﴾ [الانفال: ٤٠] .
  - ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيَّ أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَيَالْمُؤْمِنِينَ ﴾

[الأنفال: ٦٢] .

- ﴿ فَنَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينِ ﴾ [النوبة: ١٤] .
- ﴿ إِلَّا نَصْرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَا خَرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِ اللّهُ سَكِينَتُهُ الْفَارِ إِذَ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنجِيهِ عَلَى اللّهُ مَعَنَا أَفَانَ زَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلُ اللّهُ وَكَايَدُهُ وَاللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ الللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْ اللّهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللل
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي، وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِمّ وَكَا نَصِيعِي﴾ [التوبة: ١١٦] .

- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَ هُمْ نَصَّرُنَا فَنُبِعَى مَن نَشَاَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ﴾ [برسف: ١١٠] .
  - ﴿ وَقُل زَبِّ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٨]
    - ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩] .
- ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّذِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَلِجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ اللَّهَ لَقَوِئَ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ١٤] .
- ﴿ وَجَنهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ \* هُوَ آجَنَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَةَ أَيكُمْ إِبْرَهِيبَ هُوَ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَةً أَيكُمْ إِبْرَهِيبَ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلٌ وَفِي هَنَدًا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَفِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِنَكُو فَيْعَمَ ٱلْمَوْلِي وَبِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٨٧] .
  - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦].
  - ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُّوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيـًا وَنَصِيدًا﴾ [الفرقان: ٣١] .
- ﴿ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءٌ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [العنكبوت: ٢٢] .
  - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٠] .
- ﴿ فِ يِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيُومَىا لِهِ يَفْسَرُ ۗ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم: ٤-٥] .
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ غَلَاهُ وَهُمْ بِٱلْبَيِنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ لَجْرَمُواۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِدِينَ﴾ [الروم: ٤٧] .
  - ﴿ وَنَصَرِّنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ أَلْفَلِدِينَ ﴾ [الصافات: ١١٦] .

- ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَهَادُ ﴾ [عانو: ٥١].
- ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَقَّى إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَا تَحَقَّى تَضَعَ الْمَرْبُ الْوَزَارِهَا ذَلِكَ " وَلَوْ يَشَامُ اللَّهُ لَاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [محمد: ٤] .
  - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ ٱقْدَامَكُو ﴾ [محمد: ٧] .
    - ﴿ وَيَنْصُرُكَ أَلِلَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ٣] .
    - ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغَلُوبٌ فَٱنكُورٌ ﴾ [القمر: ١٠] .
    - ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهُمُ أَنْصَرُ مِنَ اللَّهِ وَفَنْتُ فَيِبُ وَكِثْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣] .
      - ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] .

\* \* \*

# المبحث الثالث والعشرون

### قضاء الله

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في الإيمان والتسليم لقضاء الله عز وجل .

كيف لا نؤمن ونسلم بقضائه وقدره وهو أحد أركان الإيمان الذي لايقوم إيمان صحيح كامل بدون الإيمان والتسليم به .

فقضاء الله سواء كان خيراً لنا أو شراً لا يردُّ ولكن نسأل الله الرحمن الرحيم اللطف في قضائه .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

## الآيات القرآنية:

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧].

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَنَاكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَلَّهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٤٧] .

- ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] .
- ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّى عِندَهُمْ ثُمَّ أَنتُرْ تَمْتُرُونَ ﴾ [الانعام: ٢] .
  - ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقَيْنِي ٱلأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾ [الانعام: ٨] .
- ﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيِّنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِلِمِينَ﴾ [الانعام: ٥٨] .
- ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّنَكُم مِا لَيْتِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم فِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَكَىٰ ثُكَمْ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الانعام: ٦٠] .
- ﴿ إِذَ أَنتُم بِالْمُدُوَةِ الدُّنِيَا وَهُم بِالْمُدُوَةِ الْقَصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَكُو تَوَاحَدَثُمُّ لَا لَهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ كَاخَتَلَفْتُدْ فِي الْمِيعَالِي وَلَئِكِن لِيَقَضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ الْمَيْنَةِ وَيَحْنَى مَنْ حَرَى عَنْ الْمَيْنَةُ وَإِنَ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيدً ﴾ [الانفال: 21] .
- ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْمُوكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعَيْمُنِهِمْ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَمْرًا كَانُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْمِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [بونس: ١١] .
- ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أَمْتَةً وَحِدَةً فَآخَتَكَفُواً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيْلِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [بونس: ١٩] .
  - ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةِ زَّسُولٌ فَإِذَا جَكَةَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

[يونس: ٤٧] .

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَالْفَتَدَتْ بِدِّء وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْمَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [بونس: ٥٤] .

- ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْنَ مِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَى جَآءَهُمُ ٱلْمِلَوُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ قِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [بونس: ٩٣] .
- ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقَضِىَ ٱلْأَمَّرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجَوُدِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [مرد: ٤٤] .
- ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْصِحِتَابَ فَآخَتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْنَهُ مُرِيبٍ﴾ [مود: ١١٠] .
- ﴿ يَصَنِحِيَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبِّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَـرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِيَّةٍ، قَضِيَ ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِهَانِ ﴾ [يوسف: ١١] .
- ﴿ وَقَالَ اَلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدَ اَلَّمَ وَأَخَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِلَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا ثَنَا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِي كَنْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنْتُ بِمُصْرِخِكُ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلًا إِنَّ مَا أَنْتُ بِمُصْرِخِكُ إِنِي كَنْ أَنْ مُن اللَّهُمُ عَذَاكُ أَلِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] . الظَّلِيلِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] .
  - ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُكُآءٍ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٦٦].
- ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَغِيۡ إِسۡرَهِ مِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنْفُسِدُنَا فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلَنَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ [الاسواء: ٤] .
- ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَىٰنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَوْلًا كَيْرِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] .
- ﴿ قَالَ كَلَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَ بِيْنٌ وَلِنَجْمَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِمَيًّا﴾ [مربم: ٢١] .
  - ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبَّحَننَهُ ۚ إِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [مريم: ٣٥] .
    - ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ قَضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مربم: ٣٩].
      - ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمَا مَّقْضِيًّا ﴾ [مربم: ٧١] .

- ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرُكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۚ فَاقْضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَقْضِى هَٰلَاِهِ ٱلْحَيَرَةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه: ٧٢] .
- ﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] .
  - ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [النمل: ٧٨] .
  - ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِي ٱلْفَرْدِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنهِدِين

[القصص: ٤٤] .

- ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ صَلَكُكُ مُبِينًا﴾ [الاحزاب: ٣٦] .
- ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّيَ اللَّهَ وَثَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ قِنْهَا وَطَرُا زَوْجَنْكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِى أَزَوْجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوْأُ مِنْهُنَّ وَطُرَأٌ وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] .
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا ۗ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [ناطر: ٣٦] .
- ﴿ أَوَلَيْسُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [س: ٨١-٨٣] .
- ﴿ اللَّهُ يَنَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ المَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ الزين 13].
- ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْثُ وَجِائَةَ بِٱلنَّبِيِّــٰنَ وَٱلشُّهَـٰدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٦٩] .

- ﴿ وَتَرَى اَلْمَلَتِهِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرَشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥] .
- ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَقْضُونَ بِشَيَّءٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غانر: ٢٠] .
  - ﴿ هُوَ الَّذِي يُحْمِد وَيُعِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمَرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ (عانر: ١٦].
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [عانه: ٧٨] .
- ﴿ فَقَضَهُمُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَدِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [نصلت: ١٦] .
- ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَاخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [نصلت: ٥٥] .
- ﴿ وَمَا نَفَزَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِحَنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِ مِنْـهُ مُرِسٍ﴾

[الشورى: ١٤] .

- ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَهُ ٱلفَصْلِ لَقَضِينَ يَتَنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٢١].
  - ﴿ وَنَادَوْاْ يَمَنَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] .
- ﴿ وَوَاتَيْنَهُم بَيِنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْرُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ إِنَّ وَوَاتَيْنَهُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ ﴾ [الجائية: ١٧] .

\* \* \*

# المبحث الرابع والعشرون

## العون والمدد من الله وحده

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في كسب المؤمنين المعونة الإلهية والتي تكون رحمة لهم في أمور الدنيا وهم في الآخرة من الفائزين ، بإذن الله تعالى .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن استدراج الله الغني للظالمين والمنافقين هو ابتلاء لهم ، وإن اكتسبوا اللذة الدنيوية الفانية فهم في الآخرة من الخاسرين .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

## الآيات القرآنية:

- ﴿ أَلَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمُذُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٥] .
- ﴿ إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُونِيكُمْ أَن يُولَدُكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنَاةِ وَالَنفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾

[آل عمران: ١٢٤] .

- ﴿ بَلَنَ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَلَا يُمَّدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَسْدَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥] .
  - ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلْتَمِكَةِ مُرْدِفِينَ

[الأنفال: ٩] .

- ﴿ ثُمَّرَ رَدَدْنَا لَكُمُّمُ ٱلْكَرِّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْفَرَ نَفِيرًا ﴾ [الإسراه: ٦] .
  - ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَلَوُلآ وَهَلَوُلآ مِنْ عَطَآ وَيِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآهُ وَيِّكَ مَعْظُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].
- ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلَيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَ مُدًّا حَقَّ إِذَا رَآوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُوكَ مَنْ أُهُو شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ [مريم: ٧٥] .
  - ﴿ كَلَّا سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾ [مريم: ٧٩] .
- ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَ لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعَ فَلْيَنظُرَ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُمُ مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج: ١٥] .
  - ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَيَنِينٌ فَي نُسَارِعُ لَمْمٌ فِ لَلْيَرَتُّ بَل لَا يَمْمُرُونَ ﴾

[المؤمنون: ٥٥ ـ ٥٦] .

- ﴿ وَإِنَّقُوا الَّذِي آَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الشعراء: ١٣٢] .
- ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَدِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَزًا ﴾ [نرح: ١٢].

# المبحث الخامس والعشرون

## التأييد

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في كسب المؤمنين للمعونة الإلهية والتي تكون رحمة لهم في الدنيا وهم في الآخرة من الفائزين ، بإذن الله تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْنَبَ وَقَفَيْتَ امِنْ بَعْدِهِ وَإِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
  وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبَتُمْ
  وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧] .
- ﴿ ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنَ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسُ وَلَوْ شَآةَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآةَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ

- شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَ تَلُوا وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البفرة: ٢٥٣] .
- ﴿ فَدْ كَانَ لَكُمْ مَايَةٌ فِي فِشَيَيْنِ الْتَقَتَّأَ فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّفْلَيْهِمْ رَأْءَكَ الْعَنْمِنَّ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَكَأَهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَمِسْبَرَةً لِأُوْلِ الْأَبْصَكِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٣] .
- ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَ للكُمُّ وَانْدَال : ٢٦] . وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الانفال: ٢٦] .
- ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِىٓ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِين [الانفال: ٦٢] .
- ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَفَدْ نَصَكَرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَكَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِهِ. لَا تَحْرَنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَلَ كَلِيكَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَنُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْمِكُ وَاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيدً ﴾ [النوبة: ٤٠].
- ﴿ لَا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْرِ الْآخِرِ يُوَاَذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوَ كَانُواَ مَابَكَهُمُمْ أَوْ أَبْنَكَهُمُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْرِ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْدُ وَيُدْخِلُهُمْرَجَنَّتِ بَخْرِي مِن تَغْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا رَضَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُهُ أَوْلَتِهَكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾

[المجادلة: ٢٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِيّقِنَ مَنْ أَنصَادِيّ إِلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

※ ※ ※

# المبحث السادس والعشرون

## العـــزة لله وحده

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في أن العزة لله العزيز الكريم يعز من يشاء ويذل من يشاء ، ونسأل الله أن تكون سبباً في تغيير حالة المؤمنين من الذل إلى العز بإذن الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِنْدِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمٌ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾
[الفر: ٢٠٦].

﴿ فَإِن زَلَلْتُ مُونَ بَعْدِ مَا جَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمُ

[البقرة: ٢٠٩] .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَكُ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّنْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَ

- يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] .
- ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْهِلْمِ قَآمِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِيدُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُوْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُمِدُّ مَن نَشَاهُ وَتُدرِكُ مَا لَشَاءً وَتُمُدِلُ مَن نَشَاءً وَتُمُدِلُ مَن نَشَاءً وَتُمُدِلُ مَن نَشَاءً مِن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦] .
- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ﴾ [آل عمران: ١٢٦] .
- ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ الْكَفْرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُوكَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩] .
- ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُّدْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيكُمُ وَلَكُ يَحْدُهُ [النوبة: ١٢٨] .
  - ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْمِدَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [بونس: ١٥].
- ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَ أَمُّرُنَا نَجَيْمَنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُم بِرَحْمَةِ مِّنْكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ بَأَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ ٱلْمَـزِيرُ ﴾ [مرد: ٦٦] .
- ﴿ الْرَّكِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَنَ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ الْعَرِينِ الْمُحَيِدِ ﴾ [ابراميم: ١] .
- ﴿ أَلَةَ تَرَ أَتَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِاللِّيَّ ۚ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ ﴾ [إبراميم: ١٩ ـ ٢٠] .
  - ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ تُعْلِفَ وَعْدِهِ ورُسُلَةً وإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ﴾ [إبراهبم: ٤٧] .
- ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْمَ ۗ وَيَلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠] .
  - ﴿ وَأَتَّكَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَالِهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ﴾ [مريم: ١٨١].

- ﴿ اَلَذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكْرِهِم بِغَنِّرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَّعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِنَّتُ صَوْمِعُ وَبِيَحٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِهَا أَسْمُ اللَّهِ كَيْمِرًا وَلِيَنصُرَبُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمُ إِنِ اللَّهُ لَقَوِيَ عَزِيزٌ ﴾ [العج: ١٠] .
  - ﴿ مَا فَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيتُ عَزِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٤] .
    - ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُمْ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النمل: ٩] .
  - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [النمل: ٧٨] .
- ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو أَهْوَيْتُ عَلَيْةً وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧] .
- ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ وَكَارَ اللَّهُ فَوِيتًا عَرْمِيزًا﴾ [الاحزاب: ٢٥] .
- ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَايِرُ الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ يَرْفَعُنُّهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ [ناطر: ١٠] .
- ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَقَ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ

  بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْبَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَقَ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُو 
  بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْبَعُونَ مِعْلُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بِمَزِيزٍ ﴾ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَهَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِمَزِيزٍ ﴾ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَهَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِمَزِيزٍ ﴾ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ وَهَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِمَزِيزٍ ﴾ [الخَنِيُ الْحَمِيدُ ﴿ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
  - ﴿ صَّ ۚ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ذِي الدِّكْرِ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ﴾ [ص: ١-٢] .
- ﴿ أَمُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأَ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ آمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ﴾ [ص: ٨-٩] .
- ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ السَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَظَّرُ﴾ [ص: ٦٥-٦٦] .
  - ﴿ قَالَ فَبِعِزَ لِكَ كَأْغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينُ فِي إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢-٨١] .

- ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَمُ مِن مُّضِلِّ ٱلْكَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنْفِقَامِ ﴾ [الزم: ٣٧] .
  - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ﴾ [نصلت: ٤١] .
- ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآةُ فِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهِ وَهُوَ الْعَرَيْرُ الْحَكِيمُ ﴾ [الجاثية: ٣١-٣٧] .
  - ﴿ وَيَنْضُرَكَ أَلِلَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ٣] .
  - ﴿ كَذَّبُواْ بِعَايِنَنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْلَدِرٍ ﴾ [القمر: ٤٢] .
  - ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ إِنَ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] .

# المبحث السابع والعشرون

### السلام

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في وجوب الاستسلام لله وهو الذي يرضئ عنه الله عز وجل في جميع الأمور بإذنه تعالىن .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُم لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبُ فَلَهُۥ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِ؞ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢] .
  - ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ [البغرة: ١٣١] .
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّـلْهِ كَافَـةً وَلَا تَنَبِّعُوا خُطُوَتِ الشَّكَيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴾ [البغرة: ٢٠٨] .

- ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُوكَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعُنَا وَكَرْهَا وَإِلَيْتِهِ يُرْجَعُوكَ ﴾ [آل عمران: ٨٣] .
- ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَأَتَّخَذَ اللهُ إِرْكِهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] .
- ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَانَكُهُ سُبُلَ السَّكَئِرِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى السَّلَامِ اللَّهُ اللهُ الل
- ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنْتُمُ مَنْ عَمِلَ مِن تُمْ سُوءً البِجَهَلَةِ ثُمَّ قَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُودٌ رَّحِيدٌ ﴾ أَنْتُمُ مَنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوءً البِجَهَلَةِ ثُمَّ قَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُودٌ رَّحِيدٌ ﴾ . [الانعام: ٥٤] .
  - ﴿ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَارِ عِندَ رَبِّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم رِبَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٧] .
- ﴿ دَعْوَنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمْ وَيَحِيَّنَهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَمَلُونِيَهُمْ فِيهَا سَلَنَمُ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَمْلُونِينَ ﴾ [يونس: ١٠] .
  - ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَّنَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥] .
    - ﴿ سَلَنَّمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرَتُمْ فَنِعْمَ عُفِّنَى ٱلدَّادِ ﴾ [الرعد: ٢٤] .
- ﴿ وَأَدْخِلَ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَاتِ جَنَّىتِ تَجْرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِي مِنْ تَعِيَّنُهُمْ فِهَا سَلَمُ ﴾ [براهيم: ٢٣] .
- ﴿ الَّذِينَ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْ يَكُو لُولِي يَنْ يَقُولُوكَ سَلَادُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢].
  - ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٣].
  - ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَنَمًا وَلَمْتُم رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ١٦] .
    - ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَسَكَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيدَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] .

- ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ [الفرنان: ٦٣] .
  - ﴿ أُوْلَيْهِكَ يَجْمَدُونَ ٱلْمُدْوَىةَ بِمَاصَهَ بُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا يَعِيَّةُ وَسَلَمًا ﴾

[الفرقان: ٧٥] .

- ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصَّطَفَى ۚ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩] .
- ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغْوَ أَغَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُوْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِى الْجَنِهِلِينَ﴾ [النصص: ٥٠] .
- ﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَنَّ وَإِلَى اللَّهِ عَنقِبَةُ الْمُمُورِ﴾ [لغمان: ٢٢] .
  - ﴿ سَلَنُمْ قَوْلًا مِن رَّبِّ زَّحِيمٍ ﴾ [بس: ٥٨] .
  - ﴿ سَلَادُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩] .
- ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَثَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتَ اَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُصُرِّ خَزَنَهُمَا سَلَنَمُ عَلَيْحَمُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧] .
  - ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٩].
    - ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَكَتْرِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ [ق: ٣٤] .
      - ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَنَمًا سَلَنَمًا ﴾ [الواقعة: ٢٦] .
- ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّعِثُ الْمَزِيرُ الْجَبَّالُ الْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُثَرِّكُونَ﴾ [العند: ٢٣] .
  - ﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الفدر: ٥] .

# المبحث الثامن والعشرون

### السهولة والتيسير

#### المقدمة:

تفيد الآيات الواردة ضمن هذا المبحث في تيسير أمور المؤمنين بإذن الله تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَيَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ لَلْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِن أَلْفُدَ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ لَّهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَلْفُنْرَ وَلِا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَةَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَةَ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ مُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] .
- ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

- ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٣٠].
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَخَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ١٦٨ ـ ١٦٩] .
  - ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْيَغَاءً رَحْمَةِ مِن زَّيِكَ زَجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٨].
  - ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَنُهُ بِلِسَافِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ فَوْمًا لَّذَا ﴾ [مويم: ٩٧] .
- ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَعَ لِي صَدْرِى ۞ وَيَشِرْ لِيَّ أَمْرِى ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي﴾ [طه: ٢٥-٢٨] .
- ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
  يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠] .
  - ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦] .
  - ﴿ أَوَلَمْ يَرَوّا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾

[العنكبوت: ١٩] .

- ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ لَلْنَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعَيُنُهُمْ كَٱلَذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْنَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ آشِحَةً عَلَى ٱلْمَيْرُ أُوْلَئِكَ لَرَ يُؤْمِنُوا فَأَحْجَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَكُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ [الاحزاب: ١٩] .
- ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَئِهَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ بِعِلْمِهِ \* وَمَا يُعَمَّرُ مِن تُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾

[فاطر: ١١] .

- ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الدخان: ٥٨] .
- ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ [ن: 13].
  - ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧] .

- ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَنْمِ مِن قَبْلِ أَن نَبَراَهَا أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢] .
  - ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَنَ لَنَ يُبَعِثُوا قُلُ بَكَى وَرَقِى لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَلْنَبَوُّنَّ بِمَا عَبِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾

[التغابن: ٧] .

﴿ وَالْتَبِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ ۚ إِنِ ٱرْتَبَتْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْتَبِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأَوْلِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكِ﴾

[الطلاق: ٤] .

- ﴿ لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِرِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّاۤ ءَاٺَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاۤ ءَاتَنهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرَكِ [الطلاق: ٧] .
  - ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِ لِي وَمَّ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ٨-١٠] .
- ﴿ قُلَلَ ٱلْإِنْكُنُ مَا ٱلْمُنرَمُ ۞ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَمُ ۞ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَمُ فَقَذَرَمُ ۞ ثُمَّ ٱلسَّيِيلَ يَسَرَمُ ۞ ثُمَّ أَمَانُهُ فَأَقَرَمُ ﴾ [عبس: ١٧ - ٢١] .
  - ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعَلَمُ ٱلْجَهَّرُ وَمَا يَغَفَىٰ ۞ وَنُيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٧-٨] .
- ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنْفَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ فَسَنْيُسِرُهُ لِلِيسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَأَسْمَغَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ فَسَنْيُسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ﴾ [الليل: ٥-١١] .
  - ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْفُسِّرِ يُسْرًا ١٠ إِنَّ مَعَ ٱلْفُسِّرِ يُسْرًا ﴾ [السرح: ٥-١] .

# المبحث التاسع والعشرون

## المصائب تمحيص وابتلاء

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في أن المصائب التي تحل بالمؤمنين قد تكون ابتلاء من الله عز وجل فعليهم أن يصبروا عسىٰ أن يفرج الله عنهم ، وكان في قصة سيدنا أيوب عليه السلام عبرة للمؤمنين .

كما قد تكون نتيجة لأفعالهم ، ففي هذه الحالة عليهم أن يصلحوا أفعالهم ويتقوا الله حق تقاته .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البغرة: ١٥٦].

﴿ أَوَلَمَّا أَصَلَبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاً قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [ال عمران: ١٦٥] .

- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِأَللَهِ إِنْ آرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٢] .
- ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] .
- ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّنَ قَبْلِ أَن نَبَراً هَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لَسِرُّ ﴾ [الحديد: ٢٢] .
- ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدَ ﴾ • التعاين: ١١]

### المبحث الثلاثون

### الغضب

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في أن من صفات المؤمنين المغفرة والتسامح عند الغضب ، كما توضح الأسباب والأفعال التي تؤدي إلى غضب الله عز وجل ، كما توضح كيف تكون العلاقة بين المؤمنين وبين مَنْ غضب الله عليهم ولو كانوا أقرباءهم .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ بِنْسَكَمَا اشْتَرَوْا بِوِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكَفُرُوا بِكَا أَنزَلَ اللّهُ بَغَيّا أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ - عَلَ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوةِ فَبَآهُ و بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِيثٌ ﴾

[البقرة: ٩٠].

﴿ صُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَيَآءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَصُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآة

- بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٢] .
- ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَا وَمُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] .
- ﴿ قُلَّ هَلَ أُنْيِنَكُمْ بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَمَنهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَلَمُلْنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتُ أَوَّلَيِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الماندة: ٦٠] .
- ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّيِكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِّ أَسْمَآ وَسَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَمَابَآوُكُمْ مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَائِ فَٱنتَظِرُوۤ الْإِنِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ . [الأعراف: ٧١] .
- ﴿ وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَهِ لِهُ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَاقٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمٌ وَبِنِّسَ المُصِيرُ ﴾ [الانفال: ١٦] .
- ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَدِيهِ إِلَّا مَنْ أَحْدِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن مُصَرَّ بِالْكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَتِهِمْ عَضَبُ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] .
- ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَكْتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَلَا تَطْغَوَاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَيٰ﴾ [طه: ٨١] .
- ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْءِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] .
- ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ ﴾ [الشورى: ١٦] .
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْنَيْبُونَ كَبُكِيرَ ٱلْمِرْمُ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧] .
- ﴿ وَيُعَذِبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّاآنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوَةُ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّدٌّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

- ﴿ ﴿ أَلَدٌ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَلَواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ فَوَمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصَّنِ الْقَبُورِ ﴾ [المنحنة: ١٣] .

非 恭 张

# المبحث الحادي والثلاثون

### أسباب الكراهية

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث إظهار الحق وإقامة العدل الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه المؤمنون ولو كره المجرمون والمنافقون ، كما تفيد إحقاق الحق في الأمور المستعصية التي أتعبت المؤمنين .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَسَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَسَكُرهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَسَكُرهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنسُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦] .
- ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَلُونَ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعَا وَكَرَّهَا وَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣] .

- ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِبِنَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمُّ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهَا ۚ وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهِ تُمُوهُنَّ فَمَسَىٰ آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيرًا ﴾ [انساء: ١٩].
  - ﴿ لِيُعِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُمْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الانفال: ٨] .
- ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُشِغَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ [النوبة: ٣٢] .
- ﴿ هُوَ الَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ ـ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة: ٣٣] .
- ﴿ لَقَدِ ٱلْتَغَوَّا الْفِتْمَنَةَ مِن قَبْلُ وَقَمَلَبُوا لَكَ الْأَمُورَحَقَّى جَمَاةَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمَّ اللَّهِ وَهُمَّ كَالْمُورَحَقِّى جَمَاةً الْحَقُّ وَظَهِرَ أَمَّ اللَّهِ وَهُمْ كَالْمُورَحَقِّى جَمَاةً الْحَقُّ وَظَهِرَ أَمَّ اللَّهِ وَهُمْ كَاللَّهِ وَهُمْ
  - ﴿ وَيُمِينُ اللَّهُ ٱلْمَقَ بِكَلِمَنيْهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [بونس: ٨٦] .
- ﴿ وَلَوْ شَآهَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيمًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] .
- ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ٢٠٠ [الرعد: ١٥].
  - ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتُمُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨].
  - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّهُ ۚ بِلَّ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلَّحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٠] .
    - ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [غانر: ١٤] .
- ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآ وَهِى دُخَانُّ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱقْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ۚ قَالَتَاۤ ٱنَّيْنَا طَآمِعِينَ﴾
- [فصلت: ١١] .
- ﴿ لَقَدْ حِنْنَكُمْ مِالْمُقِنَّ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدْرِهُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٨] .
- ﴿ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَمَنِتُمْ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ

# وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلزَّمِيْدُوكَ

[الحجرات: ٧] .

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْنِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَهِمِ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴾ [الصف: ١] . ﴿ هُوَ الَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ الْمُتِيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾

[الصف: ٩] .

# المبحث الثاني والثلاثون

### القهسر والغلبة

#### المقدمة :

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في اتصاف الله عز وجل بصفة القهر ، وفي رفع القهر عن المؤمنين إن شاء تعالى ، كما تفيد أن الله تعالى يقهر كل من كان جباراً معانداً لأحكام الله تعالى.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ . وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الانعام: ١٨] .
- ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقَرِّطُونَ﴾ [الانعام: ١٦] .
  - ﴿ يَكُ صَلَحِنِي ٱلسِّيجِنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُوكَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩] .
- ﴿ قُلْ مَن زَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذَتُم مِن دُونِيهِ أَوْلِيَآهُ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ مَسْتَوِى الظُّلُمَنتُ وَالنُّورُّ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآهَ خَلَقُوا كَخَلْفِهِ۔ هَلْ يَسْتَوِى الظُّلُمُنتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآةَ خَلَقُوا كَخَلْفِهِ۔

فَتَشَلَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّلُو ﴾ [الرعد: ١٦] .

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ﴾ [إبراهم: ١٤٨].

﴿ قُلْ إِنَّكَا أَنَّا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ [ص: ٦٥] .

﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَكَأَةً سُبْحَكُنَكُمْ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ﴾ [الزمر: ٤] .

﴿ يَوْمَ هُمْ بَنِرِزُونَ لَا يَغْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّادِ ﴾ [عانر: ١٦] .

# المبحث الثالث والثلاثون

### الرعب

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في إلقاء الرعب في قلوب الكافرين والمشركين وإذهاب الرعب من قلوب المؤمنين بإذنه تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ سَنُلَقِى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا آشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنَزِّلْ بِهِ. سُلُطَنَنَا وَمَأْوَنِهُمُ النَّارُّ وَبِنْسَ مَثْوَى الظَّلِمِينَ﴾ [آل عمران: ١٥١].
- ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِهِ كَفِ أَنِي مَعَكُمْ فَكَيْتُوا الَّذِينَ ءَامَثُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا
- ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظُا وَهُمْ رُقُودٌ وَتُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَبُهُ م بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبُ ﴾ [الكهف: ١٨] .
- ﴿ وَأَنَزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ مِرِينَ ٱهَلِ ٱلْكِتَئْبِ مِن صَيَاصِيهِمٌ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَـّتُلُوبَ وَتَأْسِرُوبَ فَرِيقًا﴾ [الاحزاب: ٢٦] .

﴿ هُوَ الَّذِى آخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهَلِ الْكِنْكِ مِن دِيْدِهِم لِأَوَّلِ اَلْحَشْرَ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغْرُجُواً وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَانِمَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَنَنهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُحْرِيُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى اَلْمُؤْمِدِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأْوَلِي الْأَبْصَدِ ﴾ [الحسر: ١] .

# المبحث الرابع والثلاثون

### المكسير

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في عون المؤمنين لمواجهة مكر الكافرين والمشركين والمنافقين .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن الله سيدمر الذين يمكرون بدين الله وبالمؤمنين ، كما تذكر بعض القصص لتكون عبرة لهم .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَمَكَدُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَكِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٤] .
- ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الانعام: ١٢٣] .
- ﴿ وَإِذَا حَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِشْلَ مَآ أُونِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ

- يَجْمَلُ رِسَكَالَتَمُّهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ ْ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ﴾ [الانعام: ١٢٤] .
  - ﴿ أَنَا أَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩] .
- ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ. قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَلَاا لَسَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهَلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ١٢٣] .
- ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلُنْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ﴾ [الانفال: ٣٠] .
- ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحَمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي مَايَائِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ [يونس: ٢١] .
- ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَآنِهُ كَلَى كُلِ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتَّ وَجَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمَ ثُنَيِّعُونَهُ مِمَا لَا يَعْلَمُ فِ آلاَرُضِ أَمْ مِظَ بِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [الرعد: ٣٣] .
- ﴿ وَقَدْ مَكَرُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعُ أَيْعَلَهُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعَكُو ٱلْكُفْتَرُ لِمَنْ عُقَى ٱلذَّارِ ﴾ [الرعد: ٤٢] .
- ﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْمِرُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ﴾ [براهيم: ٤٦] .
- ﴿ قَدْ مَكَدَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل: ٢٦] .
- ﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ٤٥] .
- ﴿ وَاصْدِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْ صَحُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

- ﴿ وَمَكْرُواْ مَكُواْ وَمَكُونَا مَكُونًا مَكُولًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠] .
- ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَكَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [النمل: ٥١] .
  - ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِتَا يَمْكُرُونَ ﴾ [النسل: ٧٠] .
- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آسَتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ آسَتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُرُ الَّيَلِ وَالنَّهَارِ لِذَ تَأْمُونَنَآ أَن تَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادُاْ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَحَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامًا كَانُواْ بِعَمَلُونَ ﴾ [سا: ٣٣] .
- ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّدِلِحُ يَرْفَعُهُمُّ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَتِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ [فاطر: ١٠] .
- ﴿ اَسْتِكْبَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيِ وَلَا يَحِينُ ٱلْمَكْرُ السَّيَّةُ إِلَّا بِأَهْلِيَّ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَّ فَكَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [ماطر: ٤٣] .
- ﴿ وَأَفَوْضُ أَمْرِت إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا بِالْعِسَادِ اللَّهِ فَوَقَلَهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكْرُواً وَجَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّهُ الْعَذَابِ ﴾ [عانر: ١٤-٥٤] .
  - ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴾ [نوح: ٢٢].

# المبحث الخامس والثلاثون

# النهي عن الخيانة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الدلالة الواضحة للنهي عن الخيانة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ إِنَّا آَنِزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِدِيمًا﴾ [انساء: ١٠٥] .
  - ﴿ وَلَا يَحْدِلْ عَنِ ٱلَّذِيرَ يَغْتَانُونَ ٱنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾
- [النساء: ١٠٧].
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَذَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَصْلَمُونَ ﴾ [الانفال: ٢٧].

﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيهَ انَةً فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآهً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآإِنِينَ ﴾

[الأنفال: ٥٨].

﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ ﴾

[الأنفال: ٧١] .

﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ وَالْفَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِّينِينَ ﴾ [بوسف: ٥٦] .

﴿ ١٤ إِنَّ اللَّهُ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ [العج: ٣٨].

﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَغَيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غانر: ١٩].

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتَ نُوجٍ وَآمْرَاتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ﴾ [التحريم: ١٠] .

※ ※ ※

# المبحث السادس والثلاثون

### الكبيد

#### المقدمة:

بإذن الله تعالى تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في مساعدة المؤمنين لمواجهة كيد وتخطيط الكافرين والمشركين والمنافقين الذين يدبرون الأمور السيئة للدين الإسلامي وللمؤمنين.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَشُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِنَتُهُ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِنْ تَصْدِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ مَنْيَا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ مُجِيطُهُ [آل عمران: ١٢٠] .
- ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَذِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَذِيلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلغُوتِ فَقَذِيلُواْ أَوْلِيّاآهَ الشَّيَطلِيْ إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطلِيْ كَانَ صَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦] .
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا سَنَسَتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمَلِى لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَيْنِئُ ﴾ [الأعراف: ١٨٢ ـ ١٨٣] .
- ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَرْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَرْ لَهُمْ أَعْدُنُ يُنْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ

- عَاذَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَأَ قُلِ أَدْعُوا شُرَكآ مَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ [الاعراف: ١٩٥].
  - ﴿ ذَالِكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [الأنفال: ١٨] .
- ﴿ قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقْصُصْ رُمَّيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّهِينٌ ﴾ [يوسف: ٥] .
  - ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴾ [بوسف: ٣٤] .
    - ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنْهُ وَالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَابِينِينَ ﴾ [بوسف: ٥٦] .
      - ﴿ فَأَجْمُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْمُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ أَلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴾ [ط: ١٤].
  - ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنِيرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴾

[طه: ۲۹] .

- ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ، كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ [الانبياء: ٧٠] .
- ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَنَ لَن يَصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُمُ مَا يَغِيظُ ﴾ [العج: ١٥] .
  - ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا خَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: ٩٨] .
- ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمُّ وَمَاكِيهُ وَمَاكِيهُ وَمَاكِيهُ وَعَادِ: ٢٥] .
  - ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُأُ فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ [الطور: ٤٢] .
  - ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمَّ يُصَرُّونَ ﴾ [الطور: ٤٦] .
    - ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الفلم: ٤٥] .
    - ﴿ فَإِن كَانَ لَكُورَ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴾ [المرسلات: ٣٩] .
    - ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِدُكُنَّدًا ﴾ [الطارق: ١٥\_١٦] .
      - ﴿ أَلَرْ جُعْمَلُ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ [الفيل: ٢] .

# المبحث السابع والثلاثون

### الانتقام

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث انتقام الله عز وجل ممن ينتهكون حرمات دينه .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيدٌ ذُو ٱننِقَامِ﴾ [آل عمران: ٤] .
- ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنَكِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا ۚ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِفُونَ﴾ [المائدة: ٥٩] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنَّمَ حُرُّمٌ ۚ وَمَن قَلْلَهُ مِينكُم مُّتَعَيِّدًا فَجَزَا ۗ مِثْلُ مَا فَلَلَ مِن ٱلنَّعَرِ يَعْكُمُ بِهِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنفِقَامٍ ﴾

[المائدة: ٩٥].

- ﴿ وَمَا نَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِثَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا ٱلْوَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦] .
- ﴿ فَانْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي الْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِحَايَانِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ [الاعراف: ١٣٦] .
- ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلكَفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَدَّ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوا إِلَا أَنَ أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمْ مِن فَضَلِوْ. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُكَّمِّ وَإِن يَنَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ﴾ [الدبه: ٢٤] .
  - ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ﴾ [براهيم: ١٤٧].
    - ﴿ فَأَنْفَهُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيإِمَامِ ثُمِينِ ﴾ [الحجر: ٧٩] .
- ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَآءُوهُم بِٱلْبَيِنَنَتِ فَأَنْفَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ لَجَرَمُوٓأَ وَكَا ﴾ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧] .
  - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ فَرُ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾

[السجدة: ٢٢].

- ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْنِقَامِ ﴾ [الزمر: ٣٧].
  - ﴿ فَأَنْفَمِّنَا مِنْهُمَّ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الزحرف: ٢٥].
    - ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٤١] .
  - ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الزحرف: ٥٥] .
    - ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنكَقِمُونَ ﴾ [الدحان: ١٦] .
    - ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ١].

# المبحث الثامن والثلاثون

### الحزن

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في نهي المؤمنين عن الحزن لما أصابهم من أفعال الكافرين أو المشركين .

كما توضح للمؤمنين أنه لا حزن يدوم ولا سرور وأن الأمر لله تعالى .

كما تفيد في إذهاب الحزن عن المؤمنين بإذن الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨] .
- ﴿ بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبَ ثُ فَلَهُۥ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِ؞ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢] .

- ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البغرة: ٢٦٢] .
- ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البنره: ٢٧٤] .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧] .
  - ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَانتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كَنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عدران: ١٣٩] .
- ﴿ ﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَـٰكُونَ عَلَىٰٓ أَحَـٰدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٰٓ أَخْرَىٰكُمْ فَأَنْبُكُمْ عَـٰمَنَّا بِغَـرِ لِكَيْلًا تَحْـزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ أَضَبَكُمْ وَاللَّهُ أَسِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] .
- ﴿ وَحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ. وَيَسْتَنْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٧٠] .
- ﴿ وَلَا يَعَـزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِوعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجَعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٦] .
- ﴿ هَ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِمِمْ وَلَمْ تُقُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَنَعُونَ لِلْكَذِبِ الْفَوْهِمِهِمْ وَلَمْ تَقُولُونَ إِنْ سَمَنعُونَ لِلْمَا لَمُ يَعْرِفُونَ الْكَيْرَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ مِنْ يَقُولُونَ إِنْ الْمَنْعُونَ لَمْ يُولُونَ إِنْ أَوْلَكُ يُحْرَفُونَ الْكَيْرَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ مِنْ يَقُولُونَ إِنْ أَوْلَيْتُ مُونَا لَمْ تُولُونَ إِنْ أَوْلِيَهُمْ مَا لَمُ لَكُومِ اللهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال
- ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالْذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِيمُونَ وَالنَّصَنَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ﴾ [الماندة: ٦٩] .

- ﴿ قَدْ نَمْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الانعام: ٣٣] .
- ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمِّ يَحْزَنُونَ﴾ [الانعام: ٤٨] .
- ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِيْ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٣٥] .
- ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخَرَبُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِ اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ اللهَ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ اللّهُ سَكِينَتُهُ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِيكَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السُّفَالُ وَكَابَهُ وَأَيْكَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِيكَةَ الّذِينَ كَنَامُ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَزِيزُ كَلِيدًا ﴾ [التوبة: 13] .
  - ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا ٓهَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢] .
  - ﴿ وَلَا يَحْذُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْمِـنَّرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٦٥] .
  - ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوْجُنَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
- [الحجر: ٨٨] .
  - ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا غَنَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾
- [النمل: ١٢٧] .
- ﴿ فَنَادَ سَهَا مِن تَعْلِمُ ٓا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا﴾ [مربم: ٢٤].
- ﴿ لَا يَخُرُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنَلَقَالَهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ هَلَاَ يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الانياء: ١٠٣] .
  - ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِتَمَا يَمْكُرُونَ ﴾ [النمل: ٧٠] .
- ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيَّدِ وَلَا تَعَافِي وَلَا تَعْزَيْقٌ إِنَّا رَادَّوُهُ إِلِيَاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [انفصص: ٧] .

- ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ مَالً فِرْعَوْ لَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَا مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل
- ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُقِهِ ۚ كَىٰ نَفَرٌ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَخْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النصص: ١٣] .
- ﴿ وَلَمْنَا آَنَ جَمَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِي مَنِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفَّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا أَمْزَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْدِينِ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] .
- ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنُنِيَتُهُم بِمَا عَمِلُواً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [لنمان: ٢٣] .
  - ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى ٓ أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطو: ٣٤] .
    - ﴿ فَلَا يَعَزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [بس: ٧٦] .
- ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر: ١٦] .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيِكَةُ أَلَّا يَضَافُواْ وَلَا تَحَدِّزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾ [نسلت: ٣٠] .
  - ﴿ يَنْفِهَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنْتُدَ تَحَذَّوْنُوكَ ﴾ [الزخرف: ١٨] .
- ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُواْرَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَنَوْنُونَ ﴾ [الاحقاف: ١٣]. إِنِّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْرُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَاۤ رِهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنَوَّكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ١١].

# المبحث التاسع والثلاثون

### الغسظ

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إذهاب الغيظ من قلوب المؤمنين بإذن الله تعالى .

كما تتحدث عن صفات المؤمنين المحسنين والتي من بينها كظم الغيظ.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ هَآ أَنَهُمْ أَوْلَآ يَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئنبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾

[آل عمران: ١١٩] .

﴿ اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَنظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِ﴾ [آل عمران: ١٣٤] . ﴿ تَنتِلُوهُمْ يُمَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَنْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۚ ۞ وَيُلْذَهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ﴾

[التوبة: ١٤\_١٥] .

﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَنَ لَنَ يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ [العج: ١٥] .

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ بِظُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٥] .

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمَ لَرَ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْقِتَالَا وَكَابَ اللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا﴾ [الاحزاب: ٢٥] .

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاةً بَيْنَهُمَّ تَرَىهُمْ رُكَّمَا سُجَدًا بَيْنَغُونَ فَضَلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا شِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى السُّجُوذُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلِّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُ خَزَنَتُهَا ٱلْدَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴾ [الملك: ٨] .

# المبحث الأربعون

### عاقبة الكذب

#### المقدمة:

تفيد الايات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في وجوب قول الصدق.

كما أنها تتضمن ألفاظاً تدل على النهي عن الكذب وذكر عاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَالَّذِينَ كَفُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَّا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البغرة: ٣٩] .
- ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٤] .
- ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنَّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ
- [آل عمران: ١٣٧] .
  - ﴿ انظُرْ كَيْفَ يَفْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَيْبِّ وَكَفَىٰ بِيهِ إِنْمَا مُّبِينًا ﴾ [الساء: ٥٠] .

- ﴿ وَالَّذِينَ ذَكَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَائِدِنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَلَبُ ٱلْجَحِيدِ ﴾ [المائدة: ١٠] .
  - ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَنْدُواْ بِعَايَدِينَا أُولَيِّكَ أَصْعَابُ لَلْحَجِيدِ ﴾ [الماندة: ٨٦] .
- ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمٌّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكَوَّا مَا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ [الانعام: ٥] .
- ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [الانعام: ١١].
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَارُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِيمً إِنَّمُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الانعام: ٢١] .
  - ﴿ النَّلُو كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ٢٤].
  - ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذْ مُوْمُوا عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَلْتِلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِبَ بِعَايَنتِ رَبِّنا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنينَ ﴾

#### [الأنعام: ٢٧] .

- ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا دُوا لِمَا نَهُوا عَنْـ لُهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾
- [الأنعام: ٢٨] .
- ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ ۚ حَقَّ إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يُحَسَّرَلَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمَّ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الانعام: ٣١] .
- ﴿ قَدْ نَمْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَغْحَدُونَ﴾ [الانمام: ٣٣] .
- ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٱلنَّهُمْ نَصْرَنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْإِي ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الانعام: ٣٤] .
- ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا صُمَّةً وَبُكُمْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا ٍ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْمَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الانعام: ٣٩] .
  - ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِنَايَنتِنَا يَمَشُّهُمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [الانعام: ٤٩] .
- ﴿ قُلَ إِنِي عَلَىٰ بَيِنَنَةِ مِّن رَّبِي وَكَذَّبَتُم بِدِّ مَاعِندِم مَا تَسْتَغَجِلُونَ بِدِهَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَنَّةٍ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴾ [الانعام: ٥٠] .

- ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسَّتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴾ [الأنعام: ٦٦] .
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى الْ وَمَن قَالَ سَأُولِ مِثْلَ مَا آَزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ يَمَن أَلْكُ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِلَى الْفَلْ لِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَتِ كَذُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْهُ مَن أَلَوْ مَن أَلَوْ مَن أَلَوْ مَن أَلَهُ عَنْ أَلَوْمَ وَكُنتُمْ عَنْ أَلَفُونَ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَنْ أَلْفُونَ مِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِ وَكُنتُمْ عَنْ وَلَيْدِهِ وَلَا اللّهِ عَيْرَ الْحُقِق وَكُنتُمْ عَنْ وَلِيَهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا مَا مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى الل
- ﴿ فَإِن كَ ذَبُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ • (الأنمام: ١٤٧] .
- ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشَرَقُواْ لَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا اَشَرَكَ نَا وَلَا عَالَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكِ كَا مَا اَلَّذِيكَ مَا اَشْرَكُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن كَذَبَ اللَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْفِعُوكَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ [الانعام: ١٤٨] .
- ﴿ قُلَّ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُوكَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنذاً فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَكَ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَيِّعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَدِينَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الانعام: ١٥٠] .
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَيْنَا وَاسْتَكَمَّرُواْ عَنَّهَا ۚ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَنْكُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

[الأعراف: ٣٦] .

- ﴿ فَمَنْ أَظْلَاُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَنِيَّةٍ أُولَيَهِكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِلَئَكِّ حَقَّىٰ إِذَا جَآةَتُهُمْ رَمُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كَشَتُّمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَوا صَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ
- ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لِمُثُمَّ أَبُوَابُ السَّمَآءَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَقَّى يَلِجَ ٱلجُمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلِخِيَاطِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [الاعراف: ٤٠] .
- ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَحَنَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا

- إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْناً رَبَّنا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ فَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلِيْحِينَ﴾ [الاعراف: ٨٩] .
- ﴿ يِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَآيِهِاۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَلِكَ مِنْ الْبَآيِهِا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُولِكَ مِنْ أَلُوبٍ ٱلْكَوْمِ ٱلْكَوْمِ الْكَوْمِنَ ﴾ [الاعراف: ١٠١] .
  - ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنْهُمْ فِي ٱلْمَدِ فِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيفِيلِينَ ﴾

[الأعراف: ١٣٦] .

- ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُاْ كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِسنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ﴾ [الاعراف: ١٤٦] .
- ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَا وَلِقَكَةِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْسَلُهُمُّ هَلَّ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ﴾ [الاعراف: ١٤٧] .
- ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَوْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَانَّبَعَ هَوَدَهُ فَمَثَلُهُم كَمَثُلِ ٱلْكَلَبِ إِن تَحْدِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّحُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَاً فَاقْتُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦] .
  - ﴿ سَلَّةَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الاعراف: ١٧٧].
    - ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا سَنَسَتَدَّرِجُهُم مِّنَّ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٢].
- ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِئ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوَ اللهِ اللهُ اللهُل
- ﴿ فَأَعَفَبُهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْهِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواً يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة:٧٧] .

- ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِمَا لَمَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْفِيلُمُ كَنَاكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَاكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ الظَّلِمِينَ ﴾ [يونس: ٣٩] .
- ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُد بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ مُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . [يونس: ٤١]
- ﴿ وَيَوْمَ يَضْشُرُهُمْ كَأَن لَرَ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِلِقَلَوَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَّ تَدِينَ﴾ [يونس: ١٥] .
- ﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِيرَ كَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [بونس: ٦٠] .
  - ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [بونس: ٦٩] .
- ﴿ ثُمَّ بَمَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَرِّمِهِ مَ خَمَا حُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبَلُّ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤] .
  - ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِيرَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [يونس: ٩٥] .
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِمِّنِ أَفْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
  هَنَوُكَا وَ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [مرد: ١٨] .
- ﴿ وَيَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَنَذِبُ وَآرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [مود: ٩٣] .
- ﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنْوًا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُبِعَى مَن نَشَاَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْشُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِِينَ﴾ [يوسف: ١١٠] .
- ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبَدُوا اللَّهَ وَاَجْتَنِبُواْ الطَّلَغُوتَ فَمِنَّهُم مَّنَّ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَهُ الْمُكَنِّيِينَ﴾ [النحل: ٣٦] .

- ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ الْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ الْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُقْرَطُونَ ﴾ [النحل: 17] .
- ﴿ وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ شُرَكَآ وُنَا الَّذِينَ كُنَّا مَدَعُوا مِن دُونِكِ فَالْفَوْاْ إِلَيْهِمُ الْفَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ لَابُونَ ﴾ [النحل: ٨٦] .
- ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَفْلَتَمِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَفْلَتَمِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَفْلَتَمِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَالِينَا اللَّهِ مَا أَفْلَتُمِكَ هُمُ الْكَذِبَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ
  - ﴿ إِنَّا قَدْ أُوجِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [ط: ٤٨] .
- ﴿ قَـَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيِّلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْتَحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَقْتَرَىٰ﴾ [ط: ٦١] .
  - ﴿ وَالَّذِينَ كَفُواْ وَكَنَّهُواْ مِنَايَدِينَا فَأُولَتَهِكَ لَهُمْ عَذَاتٌ مُّهِينٌ ﴾ [العج: ٥٠] .
    - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرْفِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦] .
      - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصَّرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ [المؤمنون: ٣٩] .
- ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَقُرَّ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَسُولُهُمَا كَنَّبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثٌ فَبَعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [المومنون: 33] .
  - ﴿ قَكَذَّ بُوهُمَا قَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ﴾ [المومنون: ٤٨] .
  - ﴿ بَلْ أَنَيْنَكُهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَلَابُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٠] .
  - ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُنَالَى عَلَيْكُو فَكُنتُ مِنِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [المومنون: ١٠٥] .
  - ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١] .
- ﴿ فَقَدُ كَذَّبُوكُمْ بِمَا نَقُولُوبَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَّرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ لَع نُذِقَهُ عَذَابُ كَيْ كِيرًا ﴾ [الفرقان: 19] .
  - ﴿ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَدَيْنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ [الفرفان: ٣٦] .

- ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُو رَفِي لَوْلَا دُعَا وَكُمُّ فَقَدْ كَذَّبَتُدُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧].
  - ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَلْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِدِ يَسْتَمْ زِءُونَ ﴾ [الشعراء: ٦] .
    - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ [الشعراء: ١٢] .
      - ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوج ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٥] .
      - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِي كَلَّهُونِ ﴾ [الشعراء: ١١٧] .
    - ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٣] .
    - ﴿ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [النمل: ٢٧] .
- ﴿ وَأَخِى هَـَـٰرُونِكُ هُوَ أَفْصَـٰحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ [النصص: ٣٤] .
- ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِيينَ ﴾ [العنكبوت: ١٦] .
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَنَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَانِدِبُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٢] .
  - ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلمُرِيثُ ﴾
- [العنكبوت: ١٨] .
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءُهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوُى لِلْآكَافِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٨] .
- ﴿ ثُمَّرَ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّوَاَئِينَ أَن كَنْ بُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴾ [الروم: ١٠] .
- ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ مِنَا يَنْ عَنَا وَلِقَآمِ الْأَخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الروم: ١٦] .

- ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونِهُمُ النَّآرُ كُلَّمَاۤ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُد بِهِ. تُكَذِّبُوك ﴾ [السجدة: ٢٠] .
- ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفَعَا وَلَاضَرًا وَيَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ النَّادِ ٱلَّتِي كُنتُم جِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [سبا: ٤٢] .
  - ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَلِلَ ٱللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [فاطر: ٤] .
    - ﴿ هَلْاً يَوْمُ الْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ مَ ثُكَّذِبُوكَ ﴾ [الصافات: ٢١] .
- ﴿ أَلَا يَسِهِ الدِّينُ الْخَالِصُّ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَا ٓ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ ذُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَالِبُ كَافِرَ اللّهِ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَالِدِبُ
  - ﴿ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٥] .
- ﴿ ﴿ فَنَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٣٢] .
  - ﴿ بَلَىٰ قَدْجَاءَتُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكُبَّرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٩] .
- ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَوَدَّةٌ الْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠] .
- ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْ لَ يَكُنُدُ إِيمَننَهُ وَأَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِالْبَيِّنَتِ مِن زَيِكُمْ أَوَإِن يَكُ كَندِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كَذَابُ ﴿ [عانه: ٢٨] .
  - ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَا آرْسَلْنَا بِهِ ورُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [عانه: ٧٠] .
- ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغَيْدُ عَلَىٰ قَلْبِكٌ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَعَلِلَ وَيُحِقُّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَنيّةِ \* إِنَّهُ عَلِيدُ إِذَاتِ اَلصَّدُودِ ﴾ [الشورى: ٢٤] .

- ﴿ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الزحرف: ٢٥] .
  - ﴿ بَلَّ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ [ن: ٥] .
    - ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَهِ لِمِ لِلَّمُكُذِّبِينَ ﴾ [الطور: ١١] .
    - ﴿ هَانِهِ ٱلنَّارُ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [الطور: ١٤] .
      - ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١] .
  - ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاْءَهُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرٌّ ﴾ [النمر: ٣] .
    - ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدَامِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ [القمر: ٢٦] .
    - ﴿ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذَنَاهُمُ أَخَذَ عَرِيزٍ مُّقْنَدِرٍ ﴾ [الفمر: ٤٢] .
      - ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّيكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٦] .
        - ﴿ لَيْسَ لُوَقَّعَنَّهَا كَاذِيَةً﴾ [الواقعة: ٢] .
      - ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الوانعة: ٨٢] .
- ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَتِهَكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْدِينَ وَالنَّهِدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْذِينَ كَالَّذِينَ كَالْدِينَ كَالْمُونِ وَالْعَدِيدِ ﴾ [الحديد: 19] .
- ﴿ ﴿ أَلَةِ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ قَوْلُواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤] .
- ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَتَلِفُونَ لَهُم كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمُ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ ال
  - ﴿ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَمَ ٱلظَّالِدِينَ ﴾

[الصف: ٧] .

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَىنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: ٥] . ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُهُا وَكَذَّبُوا بِتَايَنِتَآ أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [النعابن: ١٠] .

﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَى ، إِنَّ أَنشُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴾ [الملك: ٩].

﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن مَّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الملك: ١٨] .

﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [القلم: ٨] .

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ [القلم: 33] .

﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَدِّبِينَ ﴾ [الحانة: ٤٩] .

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ [الجن: ٥] .

﴿ وَذَرِّنِ وَٱلْمُكَذِّينَ أُولِي ٱلتَّمْدَةِ وَسَقِلْهُمْ قَلِيلًا﴾ [المزمل: ١١] .

﴿ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلَنِنَا كِذَابًا ﴾ [النبا: ٢٨] .

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا ﴾ [النبا: ٣٥] .

﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار: ٩] .

﴿ وَمَالٌ يَوْمَهِ لِ الشَّكَذِينِ ١٤ أَلَينَ يُكَذِّبُونَ بِيوْمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِدِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴾

[المطففين: ١٠ ـ ١٦] .

﴿ ثُمَّ هُمَالٌ هَاذَا ٱلَّذِي كُنُّمُ بِهِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [المطففين: ١٧] .

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ [الانشفاق: ٢٢] .

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فِي تَكَذِيبٍ ﴾ [البروج: ١٩] .

﴿ وَكُذَّبَ بِأَلْمُسْنَىٰ ﴾ [الليل: ٩] .

﴿ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [الليل: ١٦] .

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴾ [التين: ٧] .

\* \* \*

# المبحث الحادي والأربعون

## السخرية

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في النهي عن السخرية.

كما تبين عاقبة الذين سخروا من الرسول والدين الإسلامي ومن المؤمنين.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا فَوَقَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ مِنْيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: ٢١٢] .
- ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَانَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ، يَشَنَهْزِهُونَ﴾ [الانعام: ١٠] .
- ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمَّمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧٩] .

- ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْقُلُاكَ وَكُلِما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِن قَوْمِهِ . سَخِرُوا مِنَّةً قَالَ إِن تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسَّخُرُ
- ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِهُ وَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ مِرْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
  - ﴿ فَأَغَّذَ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنتُهُمْ تَضْمَ كُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٠] .
    - ﴿ بَالْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٢] .
      - ﴿ وَإِنَا رَأَوْا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ [الصافات: ١٤] .
    - ﴿ أَغَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [ص: ٦٣] .
    - ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَمْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّنجِرِينَ ﴾

[الزمر: ٥٦] .

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَنْتِ لِيَنَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

[الزخرف: ٣٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن فِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن فِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ الفَسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَنِ وَمَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمُ الفَسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَمَّ مَنْهُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] .

# المبحث الثاني والأربعون

## الاستهزاء

#### المقدمة:

تفيد الايات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في النهي عن الاستهزاء.

كما تبين عاقبة المستهزئين .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥] .
- ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَنْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْهُ فِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ عِمْرُولًا وَاللّهِ عَلَاكُمُ اللّهِ هُرُواً وَأَذَكُوا يَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَلُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنَالَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلّ مَنْ وَعَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١] .
- ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ اللَّهِ يُكَفِّوُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ

- مَعَهُمْ حَتَىٰ يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْلُهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيِعًا﴾ [النساء: ١٤٠] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَنَّخِذُوا الَّذِينَ أَغَنْدُوا وِيتَكُمْ هُرُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِيرَ أُوتُوا الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاةً وَاتَّقُوا اللّهَ إِن كُمُنُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٥٧] .
  - ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمَ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الانعام: ٥] .
- ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْنَهْزِهُونَ﴾ [الانعام: ١٠] .
- ﴿ يَحْدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّنَهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسَتَهْزِءُوَّا إِنَ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَصَّدَرُونَ ﴾ [النوبة: 12] .
- ﴿ وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوشُ وَنَلْمَبُّ قُلَ أَبِاللَّهِ وَمَايَنَهِ. وَرَسُولِهِ. كُنْتُمُ تَسَّتَهْ زِهُونَ ﴾ [النوبة: ٦٥] .
- ﴿ وَلَمِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَّافِهِ مَعْدُودَةٍ لَيْقُولُنَ مَا يَحْبِسُنْهُۥ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَهُمْ وَحَافَ بِهِم مَا كَانُواْ بِدِيسَتَهْزِءُونَ﴾ [مود: ٨] .
- ﴿ وَلَقَدِ أَسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبِلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ تُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [الرعد: ٣٢].
  - ﴿ وَمَا يَأْتِيمِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِلِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ [الحجر: ١١] .
    - ﴿ إِنَّا كُفِّينَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [العجر: ٩٥] .
  - ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ وُونَ ﴾ [النحل: ٣٤] .
- ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ [الانساء: ٤١].
  - ﴿ فَقَدْ كَنَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِدِ يَسْنَهْ زِمُونَ ﴾ [الشعراء: ٦] .

- ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّوَاَئَ أَنَ كَنَّ أَبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ ﴾ [الروم: ١٠] .
- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَثْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّاً أُوْلَتِكَ لَمُتُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [لغمان: ٦] .
  - ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلِّعِبَادِّ مَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسَّتَمْ زِءُونَ ﴾ [س: ٣٠] .
  - ﴿ وَيَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْ زِءُونَ ﴾ [الزمر: ٤٨] .
- ﴿ فَلَمَّا جَأَةَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَكَ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهَزَمُونَ﴾ [غانر: ٦٣] .
  - ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايكِتِنَا شَيْعًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلِكَبِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [الجاثية: ٩] .
    - ﴿ ﴾ وَبَدَا لَمُمَّ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الجاثبة: ٣٣] .
- ﴿ ذَلِكُمْ بِأَنْكُورُ أَغَنَدْتُمُ مَايِنَتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُورُ الْمَيْوَةُ الدُّنَيَّ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمَّ يُسْتَعْبُوكَ﴾ [الجائية: ٣٥] .
- ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّنَهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْعِدَمُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَمَّدُونَ بَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِدَيَسْتَهْزِهُونَ ﴾ [الاحنان: ٢٦] .

# المبحث الثالث والأربعون

### الحسرة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إزالة الحسرة من قلوب المؤمنين ، فهذه الدنيا ما هي إلا رحلة قصيرة وإنما الحسرة تكون للكفار والمشركين في الدنيا وفي الآخرة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُوا مِنًّا كَذَلِك يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ [البغرة: ١٦٧] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَامَا مَا تُواْ وَمَا قَتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِيّ ـ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ [آل عدران: ١٥٦] .
- ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآةَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُوا يَحَسْرَنَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا

- وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمَّ أَلَا سَلَّهَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١] .
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمَوْلَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسَّرَةَ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْتَرُونَ ﴾ [الانفال: ٣٦] .
- ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].
  - ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩] .
  - ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكَمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾
- [الأنبياء: ١٩].
- ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ء فَرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا لَذَهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨] .
  - ﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْمِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْ زِءُونَ ﴾ [س: ٣٠] .
  - ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَمْرَتَكَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّنخِرِينَ ﴾
- [الزمر: ٥٦] .
- ﴿ ثُمَّ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كُرِّيِّنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتُنا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ١] .
  - ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الحاقة: ٥٠] .

张 张 张

# المبحث الرابع والأربعون

# الوعيد ( للردع والزمر )

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الردع والزجر الذي يؤثر في المؤمنين الذين زلت خطواتهم فينتهون عن انتهاك حرمات الله ، كما تذهب الوسواس من صدر المؤمن بإذن الله تعالىٰ .

أما من لا يعقل ما جاءه من الذكر فأولئك لهم سوء العاقبة .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ كَلَّا سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَكُم مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾ [مريم: ٧٩] .
  - ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِمِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مربم: ٨٦].
- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١ إِلَهُ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كَلَّأَ إِنَّهَا

- كُلِمَةٌ هُوَ قَآيِلُهُمْ وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَةً إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] .
  - ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا مِعَايَدَيْنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ١٥] .
    - ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَّهُدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦٢] .
- ﴿ قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُدِيدِ شُرَكَأَةً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ [سا: ٢٧] .
- ﴿ كَلَّزَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَقَوَلَىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوَعَىٰ ﴾ [المعارج: ٥ ١٨] .
  - ﴿ كَلَّا أَيْ اللَّهُ عَلَيْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٩].
    - ﴿ كُلَّ ۚ إِنَّهُ كَانَ لِآئِينِيَّا عَنِيدًا ﴾ [المدثر: ١٦] .
      - ﴿ كُلًّا وَٱلْقَمَرِ ﴾ [المدثر: ٣٢] .
- ﴿ كُلَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ النَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٥٣-٥٦] .
- ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَٱلْفَسُرُ ۞ يَقُولُ ٱلإِسْنُنُ يَوْمَهِ إِنَّنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا ۚ لَا وَزَدَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ إِٱلْمُسْنَفَرُّ ۞ يَبْتُواْ ٱلْإِسْنُ يَوْمَهِ إِلَهْ الْمَشْنَفَرُّ ۞ يَبْتُواْ ٱلْإِسْنُ يَوْمَهِ إِنِمَا فَدَّمَ وَأَخْرَ ﴾ [الغبام: ٩-١٣] .
  - ﴿ كُلَّا بَلْ يُعِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ آ إِلَى وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠ \_ ٢١] .
  - ﴿ كُلَّ إِذَا بَلَفَتِ الثَّرَاقِ ﴾ وَقِيلَ مَنَّ رَاقِ فَي وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ فَي وَالْنَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾

[القيامة: ٢٦ ٢٦].

- ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ إِنَّ أَوْ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ [النبأ: ٤ ـ ٥] .
- ﴿ كُلَّا إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ١٠ [١٢] .
  - ﴿ كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ﴾ [عبس: ٢٣].
  - ﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ﴾ [الانفطار: ٩] .
  - ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَنَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴾ [المطففين: ٧] .

﴿ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِدِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾

[المطففين: ١٤ ـ ١٥] .

﴿ كُلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَاعِلِتُونَ ﴿ كُننَتُ مَّرَقُمْ ﴾

[المطففين: ١٨ ـ ٢٠] .

- ﴿ كَلَّا بَلَ لَا تُكَرِّمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴾ [الفجر: ١٧] .
- ﴿ كَلَّرٌ ۚ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُكَّا دُكَّا ۞ وَجَاءً رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفًا ۞ وَجِاىَ ۚ يَوْمَ إِنهِ بِجَهَنَدٌّ يَوْمَ إِذِ يَنَذَكَّ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ۞ يَقُولُ يَنَيْمَنِي مَنَّمْتُ لِيَاتِي ۞ فَوَمَ إِذِلًا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَأَحَدُّ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُّ ﴾ [الفجر: ٢١-٢٦] .
  - ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِسْنَنَ لَيَطْغَيُّ إِنَّ إِلَى زَّمَاهُ ٱسْتَغْفَرَ ﴾ [العلق: ٦ ـ ٧] .
    - ﴿ كُلُّا لَيْنَ لَّرَ بَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق: ١٥].
  - ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ كُنَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ

[التكاثر: ٣-٥] .

﴿ كَلَّا كَيْنَذَنَّ فِي ٱلْحُطُمَةِ ۞ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْقِدَةِ ﴾ [الهمزة: ٤-٧] .

# المبحث الخامس والأربعون

## النسيان

#### المقدمة:

تتضمن الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث النسيان، وما يفيد في علاجه بإذن الله تعالىٰ .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَيْصْفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي يِهِهِ عُقَدَةُ النِّكَاجُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [البنرة: ٢٣٧] .
- ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَا آوُ أَخْطَأَنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَائِتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْكِيلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِ ۚ وَآعَفُ عَنَا وَآغِفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَانِينِ ﴾ [الغرة: ٢٨١]

- ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَايَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ الذِّستَحْرَىٰ مَعَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانعام: ٦٨] .
- ﴿ الَّذِينَ اتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُواْ وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِيَ ۖ فَالْيَوْمَ نَسَسَهُمْ صَمَا فَسُواْ لِقَامَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ
- ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِيِّرُواْ بِهِ ٓ اَنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوَّةِ وَأَخَذْنَا اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [الاعراف: ١٦٥] .
- ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنَافِقِينَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ فَسُوا اللّهَ فَنَسِيهُم إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التربة: 17] .
- ﴿ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَاَ رَشَدُا﴾ [الكهف: ٢٤] .
- ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِشَن ذُكِّرَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتَ يَدَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ٱكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَابِمِ وَقُرَّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْمَدُوۤا إِذَا أَبَدَا﴾

[الكهف: ٥٧].

﴿ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِثْ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ﴾ [مريم: ٢٣] .

﴿ وَمَا نَنَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَمُ مَا بَكِنَ أَيَّدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَيْكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ فَيسَيًا ﴾ [مريم: ٦٤] .

- ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَنَّ إِلَّا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦] .
- ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا ۚ إِلَى ٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَمُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥] .
  - ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنَّتُكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينًا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيٰ ﴾ [طه: ١٢٦] .

- ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٤] .
- ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاتَه يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنكُو النَّارُ وَمَالكُمْ مِن نَّصِرِينَ ﴾ [الجالبة: ٣٤].
- ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُهُم بِمَا عَمِلُواً أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة: 1] .
- ﴿ اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسَلُهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْمُنْكِمُونَ﴾ [المجادلة: ١٩] .
  - ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَلْهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلسِفُوكَ ﴾ [الحشر: ١٩].
    - ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ [الأعلى: ٦] .

# المبحث السادس والأربعون

## التماس البركة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الشفاء من الإصابة بالعين والحسد بإذن الله تعالى .

كما تُقرأ هذه الآيات الكريمة التالية الواردة في هذا المبحث على ماء بشكل يومي ويشرب من الماء الذي قرأت عليه هذه الآيات ويمسح مكان الألم أيضاً.

كما أن هذا المبحث مرتبط بالمبحث الذي يليه.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

## الآيات القرآنية:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرَفِي يُغَيْق الْيَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْدِنَا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَعْلِمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٥] .

- ﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمُا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْدَمِ لَحَمَّاثُمَ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] .
  - ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّكَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ولِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] .
- ﴿ تَسَارَكَ ٱلَّذِى إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّدتِ تَجْرِي مِن تَحْيِّبَهَا ٱلْأَنْهَدُرُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُّوزًا﴾ [الغرفان: ١٠] .
  - ﴿ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَمَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَصَمُوا مُنِيرًا ﴾ [الفرنان: ٦١] .
- ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِنَكَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فِنَ ٱلطَّيِبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م
- ﴿ وَبَّارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلِّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴾ [الزعرف: ٥٥] .
  - ﴿ لَبَرُكَ أَمَّمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَكِ وَٱلْإِكْرُامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨] .
  - ﴿ تَبَنَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] .

\* \* \*

# المبحث السابع والأربعون

## جواز النفث والنفخ للاستشفاء

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الشفاء من الإصابة بالعين والحسد بإذن الله تعالى .

كما تُقرأ الآيات الواردة في هذا المبحث بعد قراءة الآيات الواردة في المبحث السابق .

وينفث القارئ على نفسه وعلى الماء الذي تمت القراءة عليه ، ويشرب من الماء ويمسح مكان الألم .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَ وَلَهُ الْحَقَى مُ الْحَقِيمُ الْفَيْتِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْتِيمُ ﴾ [الانعام: ٧٣] .

- ﴿ ﴿ وَرَّكُنَّا بَعْضَهُمْ يَوْمَ لِمِ يَمُونُ فِي بَعْضٌ وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ فَهَعْنَهُمْ جَعًا ﴾ [الكهف: ٩٩] .
  - ﴿ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ وَخَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُوَّقًا ﴾ [ط: ١٠٢] .
- ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَبِنْ وَلَا يَتَسَآ الْوَثَ السَّومنون: ١٠١] .
- ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاؤَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوَّهُ دَخِرِينَ﴾ [النمل: 20] .
  - ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [س: ٥١] .
- ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمَّ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] .
  - ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴾ [ن: ٢٠] .
  - ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَكِيدَةً ﴾ [الحانة: ١٣] .
  - ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴾ [النبا: ١٨] .
- ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلتَّفَدَثَنتِ فِ ٱلْمُفَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الغلن: ١-٥] .
- ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلك و النَّاسِ ﴿ مَلْ الْوَسُواسِ اللَّهِ النَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴾ الْخَنَّاسِ ﴾ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ: ١-١].

# المبحث الثامن والأربعون

## النطق

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في المساعدة على النطق لمن مُنِعَ منه بإذن الله تعالىٰ .

فتقرأ على ماء ويُشرب منه يومياً .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْةً قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِينًا ۞ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَذِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِينًا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرَّا أَبِوَلِدَ فِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوسَتُ وَيَوْمَ أَبْعِثُ حَيًّا ﴾ [مربم: ٢٩-٣٣] .
  - ﴿ قَالَ بَلْ فَعَكَمُ كَيْمِهُمْ هَاذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواً يَنطِقُونَ ﴾ [الانبياء: ٦٣] .
    - ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَكَ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُكُمْ عِينَطِقُوبَ ﴾ [الانبياء: ١٥] .

- ﴿ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنِطِقُ بِالْحِيِّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [المومنون: ١٦].
  - ﴿ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [النمل: ٨٥] .
    - ﴿ مَالَكُورُ لَا نُنطِقُونَ ﴾ [الصافات: ٩٢] .
- ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْناً قَالُوٓا أَنطَقَنا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَةً وَ لِلْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [نسلت: ٢١] .
  - ﴿ هَذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نُسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩] .
    - ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣] .
      - ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ١ إِنَّ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوَيِّ ﴾ [النجم: ٢-٣] .
        - ﴿ هَنَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥] .

# المبحث التاسع والأربعون

## الاستعمال

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الورادة ضمن هذا المبحث في معالجة حالة العناد والاستعجال والاستهزاء والكذب وذلك بإذن الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ [بس: ١٤٨] .
- ﴿ قُلُ لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْتُ إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآةَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩] .
- ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ مَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [الانبياء: ٣٨-٣١] .
- ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [النمل: ٧٠-٧٧] .

- ﴿ وَيَقُولُوكَ مَنَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قُلُ لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعْخُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدُمُونَ ﴾ [سا: ٢٩-٣٠] .
- ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ﴾ [بس: ٨٨-٤٩] .
- ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ويَقُولُونَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾
- ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُواً إِيمَانُهُمْ وَلَا هُرُ يُنظَرُونَ ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانظِرْ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴾

[السجدة: ٢٨\_٣٠] .

## المبحث الخمسون

## إحضار الغائب

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إمكانية إحضار الغائب بإذن الله تعالى .

كما يجب أن تقرأ يومياً صباحاً ومساءً .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَلَكُلِ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّهَا ۚ فَاسْتَبِقُوا ٱلخَيْرَتِّ آيَنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٤٨] .
- ﴿ بَلَنَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُعْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَنْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عبران: ١٢٥] .
  - ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَآةً وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [مرد: ٣٣] .

- ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩] .
- ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرُ أَفْصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيمًا إِنّهُم هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [برسف: ٨٦] .
- ﴿ أَلَةً تَرَ أَكَ اللّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذِّهِ بَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [إبراهيم: 19] .
- ﴿ يَنْهُنَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْفِ ٱلسَّمَنُوبِ أَوْفِ ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لنمان: ١١] .
- ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِى ٱلْمُرْمَّوِي وَلَا يَحْزَيِّ إِنَّا زَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْمَلِينَ﴾ [النصص: ٧] .
- ﴿ هُ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَذُلُّكُوْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمُّ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ شَ فَرَدَنَنَهُ إِلَىٰ أُقِهِ لَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَخَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النصص: ١٢-١٣] .
  - ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلْتَنَالَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] .
    - ﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيكِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَّتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [بس: ٨٦] .
  - ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١

[النمل: ٣٠\_٣١] .

- ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢] .
- ﴿ إِذْ تَشْمِى أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُمُ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِكَ كَنْ نَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي آهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يَكُمُوسَى ﴾ [طه: ٤٠] .
  - ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِّيهِ عَلَمَا دِرُّ ﴾ [الطارق: ٨] .

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَالْأَرْضِ أَفْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَا قَالْتَا أَنْبُنَا طَآمِمِينَ﴾

[نصلت: ۱۱] .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاذٍّ قُل زَقِىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَالٍ مُّبِينِ﴾ [النصص: ٨٥] .

﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۞ بَلَحْ إِنَّ رَبَّلُم كَانَ يِهِ بَصِيرًا ﴾ [الإنشقاق: ١٥\_١٥] .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلْتَنَاكُا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

﴿ فَسُبَّحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [بس: ٨٣].

\* \* \*

## المبحث الحادي والخمسون

# المودة والألفة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في إقامة الألفة بين قلوب المؤمنين .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

- ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ \* إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُو تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] .
- ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِى صُدُودِهِم مِّنَ غِلْ جَرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَ ثُرُّ وَقَالُواْ ٱلْحَسَّدُ بِلَّهِ ٱلْآَيْنَ وَلَالُواْ ٱلْحَسَّدُ بِلَهِ ٱلْآَيْنَ وَلُودُوَا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْشُمُوهَا كُنَّا لِهَا كُنتُ مَّشُكُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣] .
  - ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَى سُدُرِرٍ مُّنَقَسِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧] .

- ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الانعال: ٦٣] .
  - ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [العجرات: ١٠] .
    - ﴿ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْنَكُو وَيَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَّهُم مَّوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾

[الممتحنة: ٧] .

- ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّيِينًا﴾ [الإسراء: ٥٦] .
- ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيسَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [العند: ١٠] .
- ﴿ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَعْفِرَةِ مِن زَّيِكُمْ وَجَنَةٍ عَهُهُمَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مَكُوا لَكُ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ﴾ وقمن يَعْفِرُ اللّهُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ﴾

[آل عمران: ١٣٣\_١٣٥] .

﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

[آل عمران: ١٥٩] .

- ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهُوجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢] .
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَحْنَيْنُونَ كَبَّكِمِ ٱلْإِنْمَ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْ لَهُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشودى: ٣٧] .
- ﴿ خُذِ ٱلْمَقْوَ وَأَمْرٌ مِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَذْعٌ

فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ إِنَ الَّذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْيَثُ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّتِصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩ - ٢٠١] .

﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾
[الحاثة: ١٤] .

﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا سَنتَوِى الْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ ادْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُمُ عَذَوَةٌ كُأَنَّمُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ فَي وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقِّلُهُا إِلّا ذُو حَظْ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنْهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الصلت: ٢٦-٢١) .

﴿ فَلِانَالِكَ فَأَدَّةً وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرَتً وَلَا نَنْيِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَنبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حَجْمَةً بَيْنَا وَلِكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُكُمْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ [النورى: ١٥] .

雅 非 非

## المبحث الثاني والخمسون

#### العلاء

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في دفع البلاء بإذن الله تعالى وتقرأ صباحاً ومساءً .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

### الآيات القرآنية:

- ﴿ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الاسام: ١٠٣].
  - ﴿ أَلَا يَهْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] .
- ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَنَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُمْيَنَى مِن قَبْلُ فَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّيْجِنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيثُ لِمَايشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمُحْكِمُ ﴾

[يوسف: ١٠٠] .

﴿ يَنْبُنَى ۚ إِنَّهَ ۚ إِن تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦] .

- ﴿ وَاذْكُرْبُ مَا يُتَّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَيرًا﴾ [الاحزاب: ٣٤] .
  - ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩].
    - ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَمْدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩] .
    - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴾ [الزخرف: ٢٧].
    - ﴿ رَبُّنَا ٓ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ عَلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا﴾ [الكهف: ١٠] .
- ﴿ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدُا﴾ [الكهف: ٢٤] .
  - ﴿ وَلَمَّا نَوْجَهُ يَلْقَالَةُ مَذَّيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَّاءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [القصص: ٢٢] .
- ﴿ هُ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَنَقَرِ وَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُو مِّنْ إِلَهٍ غَيْرَةُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّتَغْمَرُكُوْ فِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مِجْيبٌ ﴾ [مود: ١٦] .
  - ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ ثُولُواْ إِلَيَّهُ إِنَّ رَبِّ رَجِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [مود: ٩٠] .
- ﴿ فَلَرَى الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِى بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِى آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٦] .
- ﴿ لِلْنَفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِكِّ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاّ ءَاتَنهَا صَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَكِ ﴾ [الطلاق: ٧] .
- ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَ قِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِى ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاشِسِ إِلَّا فِى كِنَكٍ [الانعام: ٥٩] .
  - ﴿ لِكُلِّ نَبُلٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٧] .
  - ﴿ أَنَّ أَمُّو اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبِّحَلَّنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١] .

- ﴿ وَجَلَمُو عَلَى فَمِيصِهِ عِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [بوسف: ١٨] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِيكَ ءَامَنُوا تُوبُوَّا إِلَى اللّهِ قَرْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَيَّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ اللّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيُدَخِلَكُمْ بَسَعَىٰ بَيْكُ النَّهِ النَّبِيِّ وَاللّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَمَّمُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْكَ أَيْدِيمٍ مَ وَبِأَيْمَنِيمَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَهِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كَالَوْرَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا يَثَوْمُ لَلْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَتُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا النَّحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧] .
- ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَزْوَجًا يَذَرَوُكُمْ فِيدٍّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ فَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] .
  - ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٥] .
- ﴿ وَيَقُولُونَ كَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكَنُّبُ مَا يُبَيِّـتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقَوَكُلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١] .
- ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَارَ اللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا﴾ [الاحزاب: ٢٥] .
- ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِعِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ أَهْ تَدَوا ۗ قَلِن نَوْلُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكْفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّحِيمُ ٱلصَّاعِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدُومُ السَّلِيمُ السَّحَدَيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَامُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَامُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَامُ السَّحَدُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَامُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّمَامُ السَّحَدِيمُ السَّعَامُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّحَدِيمُ السَّمَامُ السَّحَدِيمُ ال
- ﴿ وَاَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارٍ عَنِيدٍ ۞ مِن وَرَآبِهِ عَجَمَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَآءِ صَكِدِيدٍ ۞ يَنَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [إبراميم: ١٥ ـ ١٧] .

李 华 华

# المبحث الثالث والخمسون

#### الحيرة

#### المقدمة:

تفيد الآيات الواردة ضمن هذا المبحث في معالجة حالة الحيرة بين عدة أمور بإذن الله تعالىٰ .

كما أن هذا المبحث مرتبط بالمبحث الذي يليه.

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: ٦٢] .
- ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩] .
- ﴿ وَلَمَّا وَجَّهُ تِلْفَاءَ مَذَّيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّت أَن يَهْدِينِي سَوَّآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [التصص: ٢٢] .

- ﴿ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمِيَّةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَائِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدُا﴾
- ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُر رَّبُّك إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤] .

\* \* \*

# المبحث الرابع والخمسون

# الغيب

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في الإيمان والتسليم بأن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل .

كما تتضمن ألفاظاً تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

كما أن هذا المبحث مرتبط بالمبحث الذي سبقه .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِقَهُم بِأَسَمَآ بِرَمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسَمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ
  وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣] .
  - ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِمُّ تُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴾

[المائدة: ١٠٩].

- ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأَنِّى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لِيَسَ لِى بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى
- ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَ فَ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْسٍ مُبِينٍ ﴾ وَرَقَ فِي إِلَّا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْسٍ مُبِينٍ ﴾ ورَقَ فِي إِلَا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِنْسٍ مُبِينٍ ﴾
- ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْحَقَ وَلَهُ الْحَقَ وَلَهُ الْحَقَ وَلَهُ الْحَقَ وَلَهُ الْحَقَ الْحَكِيمُ الْخَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْبِرُ ﴾ [الانمام: ٧٣] .
  - ﴿ أَلَّا يَمْ أَمُوا أَكَ اللَّهَ يَصْلُمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ وَأَكَ اللَّهُ عَلَّنْمُ الْفُيُوبِ﴾

[التوبة: ٧٨] .

- ﴿ ﴿ يَمْنَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَمْنَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمُّ قَدْ نَبَانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَدَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَ دَةِ فَيُنْتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُرْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٤] .
- ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَثَّرَدُّوكَ إِلَىٰ عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَاءَ فَيُنَبِّنِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَقْمَلُونَ﴾ [النوبة: ١٠٥] .
- ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن زَيِدٍ ۚ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّ مَعَكُمُ وَمُوسَى اللَّهُ الْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرِينَ ﴾ [بونس: ٢٠] .
- ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَأَا فَأَصَيِرٍ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ﴾ [مرد: ٤٩] .
- ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبَّكَ بِغَنِهِلِ عَمَّا تَمْمُلُونَ﴾ [مرد: ١٢٣] .

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذَا جَمْعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنكُرُونَ ﴾

[يوسف: ١٠٢] .

- ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] .
- ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْتِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ اللَّهَ عَلَى حَمِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النحل: ٧٧] .
- ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِيثُوا ۚ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَدتِ وَالْأَرْضِ ٱبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ م مِّن دُونِيهِ مِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِيهِ أَحَدُا﴾ [الكهف: ٢٦] .
  - ﴿ عَلِيمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦] .
  - ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَأَلاَّ رَضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون السَّمَوَتِ وَأَلاَّ رَضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون ﴾ [النمل: ٦٥] .
    - ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكُ مِ شِّيبِي ﴾ [النمل: ٧٥] .
      - ﴿ ذَلِكَ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [السجدة: ٦] .
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَفِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنَّهُ مِنْقَالُ ذَرَّةِ فِى ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِى كِنَاهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا أَصْغَكُمُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبُرُ إِلَّا فِى كَا السَّمَوٰتِ وَلَا فِي السَّمَوٰتِ وَلَا فِي السَّمَوٰقِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
  - ﴿ قُلَّ إِنَّ رَبِّي يَقَّذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ﴾ [سبا: ٤٨] .
  - ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَمَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ [فاطر: ٣٦].
- ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْلِلْفُونِ﴾ [الزمر: ٤٦] .
  - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٨].
  - ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَارَةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

[الحشر: ٢٢] .

- ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمٌ ثُمَّ ثُوَّرُونَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْسِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٨] .
  - ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيرُ لَلْعَكِيمُ ﴾ [النغابن: ١٨] .
- ﴿ عَلِيْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ ٱحَدًّا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دَرَصَدُهُ [الجن: ٢٦-٢٧] .

\* \* \*

# المبحث الخامس والخمسون

### الإخراج والقدرة

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في حالات الإخراج والقدرة بإذن الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُدْ نَفْسًا فَأَذَرَءْ تُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴾ [البفرة: ٧٧] .
- ﴿ اللَّهُ وَلِى الَّذِيرَ وَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَدَ إِلَى النُّورِ وَالَّذِيرَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آوُهُمُ الطَّلُعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَدَةُ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] .
- ﴿ تُولِجُ النَّهَا فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَالِّ وَتُخْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيِّ وَتُولِعُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيِّ وَتُولِعُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَعْيِ
- ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكُمْ سُبُلَ السَّكَنِدِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى إِلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيدِ ﴾ [العائدة: ١٦] .

- ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْمُبَ وَالنَّوَى ۗ يُمْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُرْجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ﴾ [الانعام: ٩٥] .
  - ﴿ قَالَ فَأَهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرَجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣].
- - ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَنْرِهُونَ ﴾ [الانفال: ٥] .
- ﴿ يَحْدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ﴾ [النوبة: 12] .
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِنَايَلَتِنَا ٓ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّلِمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراميم: ٥] .
  - ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعً ﴾ [الحجر: ٣٤] .
  - ﴿ وَقُل زَّيِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلطَكنًا نَصِيرًا ﴾

[الإسراء: ٨٠] .

- ﴿ هِمِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ قَارَةٌ أُخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٥] .
  - ﴿ رَبُّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَّنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧] .
- ﴿ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَاأْنِينَهُم بِمِنُورِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [النمل: ٣٧].
- ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [سا: ۲] .
  - ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾ [ص: ٧٧].

﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْمًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ [الزحرف: ١١] .

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِيرَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٩] .

﴿ خُشَّعًا أَبْصَلُوهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَيْشٌ ﴾ [القمر: ١] .

﴿ إِذَا زُلْزِكَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ١ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَا لَهَا ﴾ [الزلزله: ١-٢] .

\* \* \*

# المبحث السادس والخمسون

#### السحر

#### المقدمة:

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في معالجة السحر المأكول بإذن الله تعالى .

كما يجب أن تقرأ على ماء ويشرب منه حتى يتم إخراج السحر بإذن الله تعالى .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ وَاَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ۞ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَمُّ مُوَسُّقَىٰ مِن مَآءِ صَكِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ سِمَيْتَتُّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُّ﴾ [برامبم: ١٥ - ١٧] .
- ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُكُ أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّفُّمِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهَا فِتَنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي

أَصْلِ اَلْجَتِيدِ ۞ طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۞ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيدٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ﴾

[الصافات: ٢٢ - ٦٨] .

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ ۚ شَ طَعَامُ الأَثِيرِ ۚ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِى الْبُطُونِ ۚ كَغَلِّى الْمُطُونِ ﷺ كَغَلِّى الْحَمِيدِ ﷺ مَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ الْحَمِيدِ ﷺ مُّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ الْحَمِيدِ ﷺ إِنَّ هَذَامًا كُنتُم بِهِ، تَمْ تَرُونَ ﴾ الْحَمِيدِ ۞ وَقَ لِمَامَا كُنتُم بِهِ، تَمْ تَرُونَ ﴾

[الدخان: ٤٣ ـ ٥٠] .

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيَّهَا ٱلطَّمَّ اَلُونَ ٱلشُكَذِبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَنْدِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَنْرِيُونَ شُرْبَ ٱلْحَمِيدِ ۞ هَذَا أَزُكُمْ مَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ [الواضة: ٥١-٥١] .

﴿ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُرَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَآسَلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْمَظِيرِ ۞ وَلَا يَحْشُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَهُنَا جَمِيمٌ غِسْلِينِ ۞ لَا يَأْ كُلُهُ وَإِلَّا أَخْسَطِتُونَ ﴾ [الحانة: ٣٠-٣٧] .

## المبحث السابع والخمسون

#### إرادة الله ومشيئته

تفيد الآيات القرآنية الواردة ضمن هذا المبحث في التعرف على أمر الله ومشيئته وإرادة الله في كل أمر تريدة ، وقضاء الله وقدره ، وأمر الله وتوفيقه ، وأمر الله وتيسيره ، واجعلها أمامك في كل أمر تعمله \_سترى عظمة الله في كل شيء في أمره ونهيه .

وتتضمن هذه الآيات غير ذلك من الأمور والأحكام الواضحة في ظاهر النصوص .

#### الآيات القرآنية:

- ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٧] .
- ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَنكِنَ الشَّيَطِيرِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَلَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُقَرِّقُونَ بِدِهِ

بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَكَآرِينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَمُونَ مَا يَضُـتُرُهُمَّ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرْئَهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقْ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ ٱنفُسَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] .

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧].

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِقِ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِوءً فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلَا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ اللَّهُ مَعَ الْمَنْدُونِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الْصَهَدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُونَ وَءَاتَنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِحَمَةُ وَعَلّمَ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُونَ وَءَاتَنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِحَمَةُ وَعَلّمَهُم مِنْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَعَلّمَهُم مِنْ فَضَدَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَعَلّمَ اللّهَ ذُو فَضّلٍ عَلَى الْعَكمِينَ ﴾ [البغرة: ٢٥١] .

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ مِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِى ۚ إِسْرَاءِ بِلَ أَنِي قَدْ جِنْ تُكُم بِاَيَة مِن زَيِكُمْ أَنِ آغَلُنُ لَكُم مِنَ الطِّينِ

كَهَيْتَة الطّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّا إِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِثُ الْأَحْمَة وَالْأَبْرَثِ وَأَمْي الْمَدَقَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِثُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عدران: ٤٤] .

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ كِننَبَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ - مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] .

﴿ وَمَا آَصَكِبُكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٦] .

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَٰلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَكَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا﴾

- ﴿ يَهْدِى بِدِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكُمُ سُبُلَ السَّلَئِدِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْمَالِدَةِ: ١٦]. الظُّلُمَاتِ اللهَ اللهُ ال
- ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذَنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لِقَوْرٍ يَشْكُرُ مِنَ ﴾ [الاعراف: ٥٥] .
- ﴿ اَلْنَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّأَتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُواَ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٦] .
- ﴿ قُل لَآ أَمَلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْتُ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًّا إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسَتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩].
  - ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾

[يونس: ١٠٠] .

- ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ لِفَضْ لِلهِ عَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [بونس: ١٠٧].
- ﴿ وَمَا نُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْر شَفِقٌ وَسَمِيدٌ﴾ [مود: ١٠٤ ـ ١٠٥].
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمُ أَزْوَجَا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا بُ ﴾ ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِندَهُۥٓ أَمُّ ٱلْكِتَنبِ ﴾

[الرعد: ٣٨\_٣٩] .

- ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاآهُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبْ ﴾ [الرعد: ٢٩].
- ﴿ الرَّكِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَنْتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَرِيزِ الْخَيِيدِ﴾ [براميم: ١] .

- ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِثُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاء اللهِ ثَوْقِ أَلْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال
  - ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْبِلُوهُ سُبْحَنَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١].
- ﴿ يَوْمَبِ ذِي يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَا هَمْسًا ۞ يَوْمَبِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِىَ لَمُ قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا﴾ [طه: ١٠٨ - ١١١].
- ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَرِهِم بِغَيْرِ حَقِي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلِّمَتُ ويَنْرِهِم بِغَيْرِ وَهَا اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلِّمَتُ صَوَيْعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا السَّمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَسَمُرَثُ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُمُ إِن اللهِ اللهِ عَلَيْدُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَوْلاً وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا
- ﴿ أَلَدْ تَرَأَنَّ اَلَّهَ سَخَرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِةً إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وثُّ زَحِيدٌ ﴾ اللحج: ١٥٠.
- ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكَآهُ وَيَخْتَكَازُّ مَا كَانَ لَمُثُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَبَعَكَ لَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النصص: ١٦].
- ﴿ وَمَا كَانَ لِمُقْمِنِ وَلَا مُقْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَللَهُ وَرَسُولُهُۥُ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ اَلَخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اَللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلَاكُ ثُمِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥ - ٤٦].
- ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّدٍ وَمَن يَزِغِ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا ثُلِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [سا: ١٢] .

- ﴿ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُّ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ الْحَقَّ وَهُو الْعَلَى الْحَيْرُ ﴾ [سا: ٢٣].
- ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْكَ لِمُنْ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٢٢].
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ مِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَمَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِالْمَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [عانه: ٧٨].
- ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلَقُ مَا يَشَأَةً يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنسَتُمَا ۖ وَيَجَمَّلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴾

[الشورى: ٤٩ ـ ٥٠].

- ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١].
  - ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُم سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩ ـ ٤٠].
    - ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَلَّهِ كَاشِفَةً ﴾ [النجم: ٥٥].
  - ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِفَدَدٍ ٢ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجٍ بِالْبَصَرِ ﴾ [الفسر: ١٩ ـ ٥٠].
- ﴿ إِنَّمَا اَلنَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْرُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـنَوَّكِلِّ الْمُقْمِنُونَ﴾ [المجادلة: ١٠].
- ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا مِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ مِا للَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليتُ ﴾ (التغابن: ١١].
  - ﴿ إِنَّ هَلَذِهِ مَّذَّكِرَةً فَعَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ ـ سَبِيلًا ﴾ [المزمل: ١٩].

- ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ ۞ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾ [القيام: ٤٥ - ٥٦].
- ﴿ إِنْ هُوَ لِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ۞ لِمَن شَلَّةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاَّمُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٧ - ٢٩].

\* \* \*

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |





# الفصل الثالث التمائسم







# المبحث الأول

# تعريف التمائم وموقف الإسلام منها

#### ١ ـ تعريف التمائم

التمائم: جمع تميمة، وهي قلادة فيها عود، هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم؛ ما عُلِقَ في الأعناق من القلائد والخرز خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء.

#### ٢ ـ موقف الإسلام من التمائم:

كانت العرب تعلق التمائم على الأولاد يتقون بها العين والسحر في زعمهم ، فأبطلها الإسلام واعتبرها نوعاً من الشرك ، لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى من غير الله .

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له (١١) .

فكأنَّ المعنى في هذا الحديث أنه من علق تميمة خشية ما عسى أن ينزل به من داء أو عين أو سحر فلا أتم الله عليه صحته وعافيته ، ومن علق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له : أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده برقم ١٧٣٣٥ ، وأبو يعلى (١٧٥٩) ، والطبراني: ١٢٠/١٧ ، وابن حبان والحاكم .

وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التماثم والقلائد يظنون أنها تقيهم الأذى وتصرف البلاء عنهم وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له قال تعالى : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِ فَلَا صَحَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ بِعَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الانعام: ١٧] فنهاهم رسول الله ﷺ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم .

وقال الشاعر:

وإذا المَنيَّــة أنْشَبَــتْ أظفْــارَهــا الْفَيْــتَ كــلَّ تَميمــة لا تَنْفَــعُ

بل قد يؤدي تعليق التمائم إلى الشرك إن اعتقد أنها تدفع الضر وتجلب النفع ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فما التولة قال شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن » أخرجه الحاكم وابن حبان .

قال ابن الأثير: ( التولة بكسر التاء وفتح الواو ما يُحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره ، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى (١٠).

قال ابن عبد البر في التمهيد : ( إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده (٢٠) .

قال ابن وهب : ( وبلغني عن ربيعة أنه قال من ألبس امرأة خرزة كيما

<sup>(</sup>١) انظر : ( النهاية في غريب الحديث ج١ ص : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ١٦٤/١٧.

تحمل أو كيما لا تحمل قال هذا من الرأي السوء المسخوط من عمل به (1) وكانت عائشة رضي الله عنها تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من خلخال الحديد خشية العين وتنكر ذلك على من فعله (1).

米 米 米

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

#### المبحث الثاني

# التمائم القرآنية

أما التمائم التي فيها كلام الله وأسماؤه الحسنى فقد اختلف فيها العلماء وهم فريقان :

الأول: عنده مكروهة ومنهم عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس وسواد بن يزيد والحارث بن سويد وعبيدة السلماني والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وهم من سادات التابعين سواء علقت قبل نزول البلاء أم بعده.

الثاني: وذهب بعض العلماء إلى جواز تعليق التماثم إذا كانت من القرآن، وما فيه ذكر الله تعالى. بعد وقوع البلاء واستدلوا بما قالته عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الحاكم وصححه: (ليس التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء).

وأجازه إسحاق بن راهويه وقال : ( إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذٍ مباح له قالت ذلك عائشة \\ ا .

قال حافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ( فكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله وكتابه رجاء الفرج من الله عز وجل فهو كالرقى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها (٢٠).

التمهيد ١٦٥ / ١٦٥ وفتح الباري لابن حجر : ١٤٢ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٦٦/١٧ .

وقال مالك رحمه الله : ( لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين (١٠) .

#### الأصل في الدين الإسلامي:

وأرى: أن الراجح هو المنع مطلقاً لعموم المنع الوارد في الأحاديث ، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل ، فالذين منعوا تعليق التمائم مطلقاً استندوا إلى الأحاديث التي لم تفرق بين قبل وقوع البلاء وبعده ، وهذا أسلم للنفس ، وقد ورد في صحيح السنة أحاديث كثيرة تفصل كيفية الرقية الشرعية بما فيه علاج المعيون ولم يرد فيها تعليق التمائم .

ثم إن الناس قد اختلفوا عما كان عليه السلف الصالح أصحاب العقيدة الصحيحة ولا أحد يضمن أن يتسرب الشرك إلى الذي يعلق التمائم بعد وقوع البلاء فيعتقد أن التميمة شفته ، وينسب إليها النفع والضر فيقع في المحظور الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه .

أضف إلى ذلك ما يلحق تلك التماثم من المهانة بالدخول بها إلى بيت الخلاء وتعليقها على الصبيان الذين يعبثون بها وبداخلها كتاب الله مما يوقع صاحبها في الإثم .

والأصل أن القرآن جعل ليتلى ويتعبد به لا من أجل التعليق في الرقاب أو وضعه في المكاتب أو في السيارات . قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرَبُ إِنَّ قَوْمِى النَّمَانَ الْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرتان: ٣٠] حتى من لا يستطيع القراءة عليه سماعه لا تعليقه أو صمده وكأنه قطعة جميلة أثرية يزين به مكتبته أو منزله أو تعلقه النساء للزينة . . . الخ . وأنا حسب تجربتي كمعالج بالقرآن الكريم أنصح من

<sup>(</sup>١) المدونة ٤/ ١٠٢ ، التمهيد ١٦٦/١٧ .

أراد أن يعلق تميمة لمرض عضوي أن يقرأ القرآن والصحيح من المأثور على الماء ويشرب منه ويمسح به مكان الألم حتى يشفى بإذن الله .

فإن كان المرض جلدياً يقرأ القرآن في إناء فيها زيت الزيتون ثم يمسح المكان الذي به الأذى حتى يشفى بإذن الله تعالى .

أما إن كان تعليق التمائم لقضاء الحوائج فالأصح والمشروع هو الالتزام بأنواع الأدعية من القرآن وصحيح السنة يرددها صاحب الحاجة صباحاً ومساءً حتى تقضى حوائجه والله أعلم .

وبذلك نكون قد نلنا بركة الامتثال لصريح السنة ، واقتدينا بخير المعالجين محمد ﷺ .

وفي الحديث : ( من علق تميمة فقد أشرك  $^{(\Upsilon)}$  .

Y في حقيقة التوحيد ( ص ٤٩) للدكتور يوسف القرضاوي . . . ، وإلى منع تعليق التمائم من القرآن ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية في فتاواها رقم ( ٩٩٢) بتاريخ 2/3/9191هـ ، وكذلك الفتوى رقم ( ١٥٤٥) وكذا رقم ( ٣٠٤٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۳۰۰۵) ومسلم ( ۲۱۱۵) وأبو داود ( ۲۵۵۲) والموطأ ( ص۹۳۷ ) وأحمد ( ۲۱۲/۵) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ١٥٦/٤ ) والطبراني ورجال ثقات كما في مجمع الزوائد ( ١٠٣/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر فتاوى العقيدة الصادرة عن لجنة الافتاء بالسعودية ( ص٧٧ ـ ٨٤ ) .



# الفصل الرابح الإنسان وبعض كنوز القرآن





# بِنْ اللَّهِ ٱلدَّخْنِ ٱلرَّحِيَ لِهِ

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين .

وبعد: فالموضوع الذي أعالجه في هذا الفصل « الإنسان وبعض كنوز القرآن » ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفصل الأول « بعض أسرار القرآن الكريم » .

وإن كنت قد اتبعت أسلوباً مختلفاً في عرض كل من البحثين لذلك لن أتعرض في هذه المقدمة إلا لأمر وحيد قد يثير بعض الأستلة في نفس القارئ وهو « اللفظ المتشابه » .

المتشابه : هو أحد أقسام اللفظ غير واضح الدلالة .

عرفه بعض الأصوليين بأنه: اللفظ الذي خفي معناه بحيث لا ترجئ معرفته في الدنيا لأحد، لعدم وجود قرينة تدل عليه وقد استأثر الشارع بعلمه فلم يبينه وذلك كالحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم مثل (ق. ص. حم. الم. كهيعص. (١٠).

ومثل الصفات التي ثبت بالنص نسبتها إلى الله تعالى واستحال قيام معانيها الظاهرة به سبحانه وذلك مثل الآيات التي يدل ظاهرها على أن لله تعالى : يدأ

<sup>(</sup>١) سميت مقطعة لأنها أسماء يجب أن تقطع عند النطق بها .

ووجهاً وعيناً وغير ذلك مما جاء في الآيات: ﴿ يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] .

﴿ وَبَبِّغَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧] . ﴿ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعَيْنِنَا ﴾ [المؤمنون: ٢٧] .

والمتشابه بهذا المعنى لا يمكن الاعتماد عليه في بيان الأحكام الشرعية العملية . فمن غير المتصور أن يكلف الله تعالىٰ عباده بنص لا يمكنهم معرفة المراد منه .

#### ولعلماء الكلام في المتشابه مذهبان:

الأول : تفويض أمر معرفته إلى علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماً.

الثاني: تأويل المتشابه بما يوافق اللغة ويلائم تنزه الله تعالى عما لا يليق به حيث قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْتَى ۗ ۗ ۗ [الشورى: ١١] .

ولهذا أولوا اليد بالقوة والقدرة ، والعين بالإحاطة والرعاية ، والوجه بالنفوذ والذات ، والعرش بالسلطان والاستيلاء على وجه التمكين .

والمذهب الأول هو لعامة السلف من الصحابة والتابعين ومتقدمي أهل السنة والجماعة من المتكلمين .

أما المذهب الثاني فهو لعامة المعتزلة ، وبعض المتقدمين ومتأحري أهل السنة والجماعة . أودُّ أن أظهر للقارئ أسباب كتابة هذه المقدمة :

 ١ ) لقد تعرضت لبعض الألفاظ المتشابهة الواردة في القرآن الكريم ولكن ذلك لم يكن بقصد تأويلها ولا تفسيرها أو محاولة لمعرفة دلالتها .

فذلك يخالف ما آمنت وسلمت به من أن اللفظ المتشابه الوارد في القرآن الكريم لا يعلم تأويله إلا الله تعالى وذلك استناداً لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحْكَمَنَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْكِ وَأَخَرُ مُتَشَنِهِهَا أَنْ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْئُ فَيَكُ الْكِنْكِ مِنْهُ اللّهَ وَالزّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ فَيَنَّ مُمَّا اللّهِ اللهُ وَالزّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ فَيَا اللهِ اللهُ وَالزّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ اللهِ اللهُ وَالزّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا هِو كُلُّ قِنْ عِنْدِ رَبِنًا ﴾ [آل عمران: ٧] .

٢) ورد في بعض الروايات وعن بعض الصالحين الاستفادة من بعض
 الألفاظ المتشابهة الواردة في القرآن الكريم في بعض المواقف والتي كان لها
 الأثر الإيجابي وذلك دون أن يتعرضوا لتفسيرها أو تأويلها

من ذلك ما روي عن الرسول ﷺ أنه جعل شعاراً بين المسلمين في بعض مغازيه وقال : قولوا : « حم لا ينصرون (١٠٠٠ .

٣) إن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٥] ، ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦] ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِلَتَ عَايَنَاهُ مَّ عَلَيْ فَي وَعَرَيْقٌ قُلْ هُوَ لِلَذِينَ عَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءً ﴾ وَاللّهِ عَلَيْ فَي لِلّهِ مِنْ أَوْلَتِهِكَ يُنَادَونَ مِن مَكَانِ وَاللّهِ عَلَيْ هِمْ وَقَرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَتِهِكَ يُنَادَونَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤٤] .

تتضمن هذه الآيات ألفاظاً تدل على أمر الله تعالى من أجل الاستشفاء بالقرآن الكريم وهو لفظ عام ومطلق يدل على جميع ألفاظ القرآن الكريم ، ولم يأتنا في كتاب الله تعالى أو سنة نبيّه ما يقيد هذا اللفظ المطلق أو يخصص هذا اللفظ العام وينهانا عن الاستشفاء بالآيات القرآنية التي فيها ألفاظ متشابهة .

علىٰ العكس قد ورد عن النبع ﷺ أنه تلاها في مواقف مختلفة .

张 恭 张

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ، وأبو داوود والترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح .

# المبحث الأول

# من كنوز القرآن عند السلطان « الخلفاء ، الرؤساء ، أو كل مهيب »

۱ـ ذكر ابن وهب قال: كان مالك بن أنس رضي الله عنه يفتي بأن بيعة المُحْرَه لا تُلْزِم ، وكذا طَلاَقه وعِتَاقه ، وكان في المدينة وال من قِبَل بني العباس ، فَذُكِرَ له أن مالكا يوالي ذُرِيَة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأنه يفتي أن بيعة المُحْرَه لا تلزم ، يريد بذلك لا حَقَّ لأحدٍ في الخلافة غيرهم . فأتى إلى مالك ابن أنس وقال: بلغني عنك أنك تفتي بان تَصَرُّفات المكره لا تُلْزَم ، وأنك تبغي بذلك إبطال حقوقنا سوى خلافة ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

فقال له مالك بن أنس : عَلِمْتُ أن رسول الله ﷺ [قال] : « لا طلاق في إغلاق أ<sup>()</sup> ؛ يريد : إكراه ، أفأدع قول رسول الله ﷺ؟ ، ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المُهْتَدِين .

قال : ارْجِع عن ذلك فهو خير لك .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ٦/ ٢٧٦ ) وأبو داوود ( ٢١٩٣ ) وابن ماجه ( ٢٠٤٦ ) والحاكم ( ٢ / ١٩٨ ) عن عائشة .

قال: لا أرْجِعُ فإن رسول الله ﷺ قال: «لا يلزم حكم ما أكره عليه الإنسان».

فكتب النائب إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد يخبره بذلك ، فَقَدِمَ المدينة وقد اشتد غضبه على مالك بن أنس ، فَلَزمَ مالك منزله وأغلق على نفسه بابه ، ولم يصل إليه ولا قابلَه ، فدعاه هارون ، فلم يأتِه ، فاشتد غضباً على غضب ، وقصد مَالِكا بنفسه ، ونادى حَرَسَا هارون : يا أبا عبد الله : أمير المؤمنين الرشيد قائم بالباب ، يلزمك طاعته ، وتَحرُم عليك معصيته . فلم يفتح ساعة طويلة ، ثم فتح الباب وقد عقد على كل حرف من حروف هاتين الكلمتين أصبعاً من أصابعه العشرة ، فباليمين ﴿كَهيعَصَ﴾ ، وباليسار ﴿حمّ \* عَسَقَ﴾ ، أصبعاً من أصابعه العشرة ، فباليمين ﴿كَهيعَصَ﴾ ، وباليسار ﴿حمّ \* عَسَقَ﴾ ، ثم فتحها في وجه أمير المؤمنين هارون الرشيد ، فَأَلانَ له المقالة ، وقابلَهُ بأنواع الكرامة ، وقال : يا أبا عبد الله : إذا لم نأتِكُ لم تأتِنَا؟ ، وإن أتيناك احتجبت عنا؟ وقد بَلغَني من نائبنا ما جرى بينك وبينه ، وقد مَكَنْتكَ منه فافعل به ما شئت (١) .

فقال : قد عَفَوْتُ عنه لأجلك يا أمير المؤمنين .

٢- روى عبد الله بن الحكم رضي الله عنه قال : أَنْفَذَ أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى أبي عبد الله مالك بن أنس يدعوه إلى مَجْلِسِه ، فلما وَصَلَ إليه قال : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخِلِنِى مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ مِن الرحيم ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ مِن المؤمنين وأَكْرَمَهُ وَاجْعَل لِي مِن لَدُنك سُلطَنا نَصِيراً ﴾ [الإسراء: ١٨] ، فَرَحَّب به أمير المؤمنين وأكثرَمَهُ وبَحَجْله. فوجد مالكُ في مجلسه أبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة جالساً مع أمير المؤمنين ملاصقاً له، وعن جانبه الآخر وَلَدُ أمير المؤمنين، فقال مالك : يا أمير المؤمنين : أين أَجْلِس ؛ فالمستشار مُؤْتَمَن؟ قال : ها هنا ، ثم أَجْلَسَهُ عن المؤمنين : أين أَجْلِس ؛ فالمستشار مُؤْتَمَن؟ قال : ها هنا ، ثم أَجْلَسَهُ عن

<sup>(</sup>١) انظر صفحة: (٤٢، ٤٣) من كتاب خواص القران الكريم للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق مجدي محمد الشهاوي ( المكتبة التوفيقية ) .

يمينه بينه وبين وَلَدِه . وقال له : يا أبا عبد اللهِ : لم يجلس بَشَرٌ في هذا المكان سواك وولدى .

فقال له مالك : أنت من الشجرة المباركة الطيبة ، فلا يأتي منك إلا طيب(1).

٣- ذكر البويطي من أصحاب الشافعي رحمه الله قال : لمّا وصل الشافعي إلى مصر وجاءته الناس ، وكان كلُّ يدعوه إلى النزول عنده ، وأتاه حرس الأمير يدعوه إلى النزول عنده ، فخرج الشافعي معه إلى دار الإمارة ، فلما دخل قال : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَاطِينِ اللهِ الأمير وأكْرَمَ مثواه ، ثم أجلسه في أعلى مجلسه وأعطاه جائزة سَنِيَّةُ ؟ )

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر صفحة: (٤٤، ٥٥) من كتاب خواص القران الكريم للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق مجدى محمد الشهاوى (المكتبة التوفيقية).

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة: (٤٥، ٤٦) من كتاب خواص القران الكريم ( المرجع السابق ) .

# المبحث الثاني

# من كنوز القرآن في أوائل السور الشريفة

تفيد الآيات القرآنية الآتي ذكرها في المقابلات ، وحفظ الأموال ، والكفاية والوقاية عند الشدائد والمخاوف ، وزيادة الرزق ، وركوب البحر .

عن البراء بن عازب أن النبي على قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطاني المئين مكان الزبور وفضلني بالحواميم ما قرأهن نبى قبلى. [أبو داود والطيالسي].

والسبع الطوال هي: البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعراف والتوبة مع الأنفال.

وفي اعتقادي أن هذه الآيات تقرأ لقضاء جميع الحوائج إن لم تكن في معصية ولها الأثر الإيجابي بإذن الله تعالىٰ:

- ﴿ الَّهِ ﴾ [البقرة: ١] .
- ﴿ الَّمَّ ﴾ [آل عمران: ١] .
- ﴿ الْمَصَّ ﴾ [الأعراف: ١] .
- ﴿ الَّمُّ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [يونس: ١-٢] .
- ﴿ الَّوْ كِنَنَبُ أُعْرِكُمْتُ وَايَنْتُمُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [مود: ١] .

- ﴿ الَّرْ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [يوسف: ١] .
- ﴿ الْمَرُّ قِلْكَ ءَايَتُ الْكِئنَبُّ وَالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ الْحَقُّ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

[الرعد: ١] .

﴿ الرَّكِتَنَبُ أَنَرَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِيهِ مَ إِلَى صِرَطِ الْمَرْيِزِ ٱلْخَيدِ ﴾ [برامبم: ١] .

﴿ الَّرُّ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِتَنِ وَقُرْءَ انِ مُّبِينِ ﴾ [الحجر: ١] .

﴿ كَهِيعَضَ ﴾ [مريم: ١] .

﴿ طه ﴾ [طه )].

﴿ طَسَمَ ﴾ [الشعراء: ١] .

﴿ طَسَ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ﴾ [النمل: ١] .

﴿ طَسَمَ ﴾ [القصص: ١] .

﴿ الَّمَّ ﴾ [الروم: ١] .

﴿ الَّمَّ ﴾ [العنكبوت: ١] .

﴿ الَّمَّ ﴾ [لقمان: ١] .

﴿ الَّمَّ ﴾ [السجدة: ١] .

• يَسَ﴾ [يس: ١] .

﴿ ضَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: ١] .

﴿حَمَّ﴾ [غافر: ١] .

﴿حَمَّ ﴾ [نصلت: ١].

﴿ حَمَّ اللَّهِ عَسَقَ ﴾ [الشورى: ١-٢] .

﴿ حَمَّ ﴾ [الزخرف: ١] .

- ﴿ حَمَّ ﴾ [الدخان: ١] .
- ﴿ حَمَّ ﴾ [الجاثية: ١] .
- ﴿حمّ ﴾ [الأحقاف: ١] .
- ﴿ قَنَّ وَٱلْقُرُّوَ إِنَّ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] .
- ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَيرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١] .

وهذه بعض الشواهد:

١- ذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : اللهم احفظ أُمَّة محمد ﷺ بالنصر والتأييد بحق ﴿ قَ وَالقرآن المجيد﴾ ، وبحق ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴾ (١) [الفلم: ١] .
 يَسُطُرُونَ ﴾ (١) [الفلم: ١] .

فكان في هذه الآية خاصية لحفظ النفوس.

٢ ـ ورُوِيَ عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حين أتى حبس بني حنيفة أنه
 قال : حم لا يُنْصَرُون .

٣ـ وقد رُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنه جعل ذلك شعاراً بين المسلمين في بعض مغازيه ، وقال : « قولوا حم لا ينصرون (٢٠) .

٤ وقد أخبرني رجل من الموصل قال: كان الكيال الإمام رحمه الله إذا ركب في دجلة يقول هذه الحروف التي في أوائل السور، فَشُئِل عن ذلك فقال: ما جُعلت في موضع أو تُلِيَت في بَحْرِ أو بَرِّ إلا حُفِظَ التالي بالليل والنهار هو وماله ووَلَدِه، وأَمِنَ علىٰ نفسه مِنَ التَّلَفِ والْغَرَقُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق من كتاب خواص القرآن صفحة (٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٥/٤)، (٣٧٧/٥)، وأبو داوود (٢٥٩٧) والترمذي (١٦٨٢) والنسائي في اليوم والليلة (ص١٩٢) والحاكم (٢٠٧/٢) بسند صحيح . وانظر المرجع السابق صفحة (٤٩) من كتاب خواص القرآن .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق صفحة ( ٥٠ ـ ٥١ ) من كتاب خواص القرآن .

٥ وقال بعض الصالحين : لَمَّا بعث اللهُ النَّبيَ ﷺ وأنزل عليه : ﴿حَمَ ۞ عَسَقَ ۞ كَنَالِكَ يُوحِنَ إِلَىٰكَ وَإِلَى النَّيْنَ مِن قَبْلِكَ اللهُ الْمَوْيِزُ الْمَكِيمُ ﴾ [الشورى: ١-٣] علمتُ أن في ذلك سِرّاً إلهياً من أسرار الله تعالى ، فاتَخَذْتُ ذلك جُنَّةً عند الشدائد والمخاوف ، فكُفِيت ورُزِقْت ووُقِيت .

٦- وقد قال بعض العارفين: كنتُ إذا أردتُ سفراً كتبت هذه الأحرف،
 وهي أوائل السور الشريفة، وجعلتها في دستوري، فَمَن سألني عنها قلت له:
 ظَهَرت لي بركتها، يحفظني الله بها، ويصرف عني العدو واللص والحية والسبع
 والعقرب والحشرات حتى أعود إلى منزلي، علمتُ ذلك يقيناً لا ريب فيه.

٧- ذكر بعض الصالحين قال: وعكت جارية وبالت بالليل في موضع لم يُعْتَد فيه البول ؛ فَصُرِعَت فقام إليها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الْمَصَ ﴾ [الاعراف: ١] ، ﴿ طه ﴾ [طه: ١] ، ﴿ طسَمَ ﴾ [النعراء: ١] ، ﴿ حَمَّ عَسَقَ ﴾ [النورى: ١-٢] ، ﴿ نَّ وَ الْقَلْمِرُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [الغلم: ١] ، فسُرِّي ذلك عنها ولم يَعُدُ الصرع إليها.

٨ ـ قيل : كان في البصرة رجل يرقي الضرس ، وكان يبخل أن يُعَلِّم الناس رقيته ، فلما حَضَرَتُهُ الوفاة قال لِمَن حضره : أحضر إليَّ دواةً وقرطاساً أَكْتُبُ فيه لك ما كنت أرقي به الضرس لينتفع الناس به وأخلص من كتمانه ، فمن كتم عِلْماً عند مَن أصابه المرض ألجمه الله بلجام من نار ، فإذا رأيت مَن به مرض فَارْقِ له بهذه الحروف : ﴿المَّصَ ﴾ [الاعراف: ١] ، ﴿طَسَمَ ﴾ [النعراء: ١] ، ﴿طَسَمَ ﴾ [النعراء: ١] ، ﴿حَمَ شَعَسَقَ ﴾ [النورى: ١-٢] ، ﴿ لاَ إِللهَ إِلّا هُورَبُ الْمَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦] واسْكُن بالذي ﴿ إِن يَشَأَ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهَ ﴾ [النورى: ٣٣] ، ﴿ حَمَ شَكَنَ فِي النّالِ وَالنّهَارِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الانماء: ٣٦]

9 \_ يمكنك أن تجعل أحرف القرآن المقطعة ورداً يومياً صباحاً ومساءً بنية الحفظ والكفاية والوقاية عند الشدائد، وترددها بهذه الصيغة: ألم المص الر المر كهيعص طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طس طسم، يس والقرآن الحكيم، ص والقرآن ذي الذكر، حم حم عسق، ق والقرآن المجيد، ن والقلم وما يسطرون.

اللهم بحق ما تلوته من أحرف القرآن المقطعة وباسم الله الأعظم الذي فيها أن تقضي حاجتي ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

## الهبحث الثالث

# من كنوز القرآن في آية الكرسي

وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح ، أَبْصَرَهُ باليقظة وعَلَّمَهُ الآية ، أراد باليقظة إظهار صِدْق رسول الله ﷺ وبرهان القرآن .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٣١١ ) والبيهقي في دلائل النبوة ( ٧/٧٠ ١٠٨ ) .

#### من خواصها:

١ \_ أن حروف آية الكرسي مائة وسبعون حرفاً وكلماتها خمسون كلمة .

٢ ـ وقال ﷺ: «من قرأ آية الكرسي عقب صلاةٍ لم يمنعه دخول الجنة إلا الموت».

٣ ـ وقال ﷺ: «من قرأها عند النوم لم يقربه الشيطان تلك الليلة».

٤ ـ أنها إذا قرئت على مصروع إحدى عشرة مرة على رأسه أفاق لوقته ،
 ولو أقام العارض من الجثة احترق .

٥ \_ وأيضاً من خواصها لحرق العارض:

فإذا أردت أن تحرق الجان في إنسان ، أذن في أذنه سبع مرات واقرأ الفاتحة والمعوذتين ، وآية الكرسي ، والصافات ، وآخر الحشر ، والطارق فإنه ينحرق وكأنه في النار.

7 ـ أن من خاف عاقبة أمره ، ولم يدر كيف الخروج منه ، فيصلي بعد العشاء ركعتين بالفاتحة وآية الكرسي قبل وتر العشاء ، فإذا سلم يقرأ آية الكرسي إحدى وعشرين مرة وسورة القدر مرة ، والإخلاص ثلاثاً ، والمعوذتين مرة ، ثم يقول: اللهم إني تفاءلت بكلامك القديم ، فأرني ما هو مكنون والمخبأ من ليلتي هذه مما سألت عنه وما لم أسأل عنه ، وبين لي الخروج من هذا الأمر الذي أخافه وأحذره.

لحرق خادم السحر على المريض.

تقرأ آية الكرسي وعندما تصل إلى ولايؤده حفظهما وهو العلي العظيم تكررها إحدى وعشرين مرة وتنفس على الماء ويشرب المريض وتمسح له بالماء على وجه ورأسه وتعيد الكرة مرة أخرى بقراءة آية الكرسي وتردد ولا يؤده حفظهما والنفس على الماء سبع مرات فيحرق بإذن الله تعالى فتكون

مجموع ما قرأته ٧ مرات آية الكرسي ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ١٤٧ مرة والله المستعان.

٢ـ قال ابن قتيبة : حَدَّثني شيخ من بني كعب قال : دَخَلْتُ البصرة لأبيع تَمْراً ، فلم أجد منزلًا ، فوجدتُ داراً قد نسج العنكبوت على بابها ، فقلت : وما بال هذه الدار؟ ، فقالوا : إنها مهجورة ، فقلت : وأين مالكها؟ فقيل : هو هذا ، فقلت : أتدعني أستريح في دارك؟ ، فقال : اذْهَبُ وأَرِحْ نفسك فإن فيها عفريتاً من الجان قد اتَّخَذَهَا مَنْزلًا يتمرد على كل من أتاها ويهلكه ، فقلت : اتْرُكُنِي مَعَهُ فالله يعين عليه ، فسكنت وسكنتُ فيها ، فلما جَنَّ الليل أتى شخص أسود مثل الظُّلْمَة ، وعيناه كَشُعْلَتَيِّ نار ، وهو يدنو مني وله دبيب كدبيب الغول ، فقلت : ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْمَنُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وكلما قرأتُ عليه آية قال مثلي ، فلما وصلتُ إلى قوله : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْمَظِيمُ ﴾ لم يَقُل ولم يَصِل إليّ فَكَرَّرْتُهَا مراراً ، فذهبت تلك الظلمة عني ، فَآوَيْتُ إلى بعض جهات الدار وغلبتني عيناي فَنِمْتُ ، ثم اسْتَيْقَظْتُ فوجدتُ في ذلك المكان الذي آوي إليه أثر الحريق والرَّماد ، ثم رأيتُ في المنام قائلًا يقول لى : لقد أَحْرَفْتَ عفريتاً عظيماً ، قلت : وبما أحرقته؟ ، فقال : بقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفَّظُهُمَأْ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١)

谷 谷 谷

١) انظر المرجع السابق صفحة (٧٣) من كتاب خواص القرآن .

# المبحث الرابع

# من كنوز القرآن في علاج الحُمَّى

٢- أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يُعلِّمهم للاستشفاء من الأوجاع ومن الحُمَّى أن يقول : ( بسم الله الكبير ، نعوذ بالله العظيم من شر كل عِرْق نَعَّار ، ومن شر حَرِّ النار (٢٠)

٣\_ قال ابن القيم : قال المروزي : بلغ أبا عبد الله أحمد بن حنبل أني

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة (٥٩-٦٠) من كتاب خواص القرآن .

<sup>(</sup>٢) في زاد المعاد (٣/ ١٨٠) والطب النبوي (ص٤٨٣).

حُوِمْتُ ، فكتب لي للاستشفاء من الحمى رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، باسم الله ، وبالله ، ومحمد رسول الله ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَهِي مَ وَأَرَادُوا بِهِ عَلَيْكًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأُخْسَرِينَ ﴾ [الانبياء: ٦٩-٧٠] اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الخلق ، آمين (١) .

قال الحسن البصري : كُنْتُ أكتب هذه الرقاع وأضعها على المحموم ، فكأنما تَخَلَّص من عقال ، وأرى أن تقرأ على ماء ويشرب منه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ۲،۷۰۱ ) والترمذي ( ۲۰۷۵ ) وابن ماجه ( ۳۵۲۱ ) والحاكم ( ٤١٤/٤ ) وصححه هو والذهبي .

# المبحث الخامس

# من كنوز القرآن في علاج السحر

١- روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال : سُحِرْتُ فَتَكَوَّعَتْ يدي ورجلي ، فقرأت في كَفِّي : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةَ هُو الرَّمْنُ الرَّحِيثُ اللَّهَ هُوَ اللَّهَ اللَّذِي لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المُؤْمِنُ المُهَيِّمِثُ الرَّحِيثُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهَ هُوَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ هُو اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ هُو اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ هُو اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن عقالًا ١٠ .

٢- لحل المعقود ( المربوط عن جماع زوجته ) : عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال : يؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ( شجر النبق ) فَيُدَقُ بين حجرين ، ثم يضرب بالماء ، ويُقرأ عليه آية الكرسي ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل بباقيه ، فإنه يُذهب عنه كل ما به \_ إن شاء الله تعالى \_ قال : وهو جيد للرجل إذا حُبس عن أهله ( المربوط ) .

٣ ـ ومن خلاصة تجربتي كمعالج بواسطة القرآن الكريم أرى أن يقرأ على الماء : آية الكرسي ، والقوافل [القوافل : سورة الكافرون والإخلاص والفلق

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام احمد (٢/ ٢٣٠).

والناس] مع آيات إبطال السحر وهي : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَافَ فَإِذَا هَمَا اللّهِ وَأَنْقَلُوا هِمَا اللّهُ وَالْقَلُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَعُلِمُوا هُمَا اللّهَ وَانقَلَمُوا هَمَا اللّهَ وَانقَلَمُوا هَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٤- رُوي أن النبي على سحره لبيد بن الأعصم [اليهودي] في مشط ومشاطه أن ، وجُفُ طلعة ذَكَر أن ، وأنه كان يُخَيَّل إليه [على الله على الشيء وما يفعله ، إلى أن دخل يوماً على عائشة رضي الله عنها فقال : « ألم تعلمي أن الله قد أبرأني وأفتاني في أمري فيما استفتيته فيه ؛ أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رِجْلاَي ، فقال أحدهما للآخر : الرجل مطبوب (٢٠٠٠) ، [فقال الآخر : نعم] ، قال : مَن طَبّه ؟ ، قال : طَبّه لبيد بن الأعصم ، قال : فيم إذا؟ ، قال : في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر ، قال : وأين هو؟ ، قال : في بئر ذي أروان أن ، قال : فدخلتُ الحائط أن فأمَرْتُ

<sup>(</sup>١) المُشاطة : ما يسقط من شعر الرأس واللحية عند تسريحه بالمُشط .

 <sup>(</sup>٢) - جُفّ الطلعة الذكر : هو وعاء الطّلع في ذكر النّحل وهو الغشاء الذي يكون عليه .

<sup>(</sup>٣) مطبوب : مسحور .

<sup>(</sup>٤) بئر معروفة بالمدينة .

<sup>(</sup>٥) الحائط: البستان من النخل.

بردم البئر وكرهت أن أُخْرِجَهُ لئلا أثير على الناس شراً ، قال : وقد أَبْرَأَنِي الله تعالى ، وأنْزَلَ عليَّ ﴿ قُلْ آَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ﴿ إِذَا وَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِنَّا لَهُ اللهُ الله

٥- روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى ، تُقرأ في إناء فيه ماء ثم يُصَبُّ على رأس المسحور ، الآية التي في سورة يوس ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا حِتْنَمُ بِهِ السِّحَرُّ إِنَّ اللهَ الدِي في سورة يوس ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا حِتْنَمُ بِهِ السِّحَرُّ إِنَّ اللهَ الدَي اللهُ الدَي مُسلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴿ وَكُولُ اللهُ الْحَقَ بِكُلِمَتِهِ وَلَو السِّحَرُ إِنَّ اللهُ الْحَقَ بِكُلِمَتِهِ وَلَو يَحْمَلُونَ ﴿ وَهُولَ اللهُ اللهُ وَلَقَ اللهُ الْحَقَ بِكُلِمَتِهِ وَلَو يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَوَعَ المُعَلِّمُ وَلَكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ الأَخْرى ﴿ فَوَقَعَ المُعَلَّمَ وَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْقَلَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٦\_ قال ابن كثير: أنفع ما يُستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله
 في إذهاب ذلك ، وهما المعوذتان ، وفي الحديث : (لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما) ، وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان "

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر (١٠٠\_١٠١)، المرجع السابق خواص القرآن .

 <sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ( ۲۲۷/۲ ) . فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص٣١٣\_٣١٣ ) ، وبأتم منه في تفسير القرطبي ( ٢٠٥/١٠ ) .

 <sup>(</sup>۳) [تفسير ابن كثير (۱٤٨/۱)].

# المبحث السادس

# من كنوز القرآن في علاج الرَّمَد والجذام والأمراض

الفرع الأول: علاج الرمد:

١- روي عن الشافعي رحمه الله أنه اشتكى إليه رجل رَمَداً ، فكتب له رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ن: ٢٧] ،
 ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُف وَشِفَآءً ﴾ [نصلت: ٤٤] ، فعَلَقَ الرجل عليه ذلك ، فبرئ بإذنه تعالى (١) . تقرأ هذه الآيات التي فتح الله بها على الإمام الشافعي على ماء دافئ ويمسح بها فيبرئ بإذن الله .

٢ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا أصابه رمد أو أحداً من أهله أو أصحابه دعا بهؤلاء الكلمات : ( اللهم مَتَّعني ببصري ، واجعله الوارث مني ، وأرني في العدو ثأري ، وانصرني على من ظلمني (٢٠) .

٣ - ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ ـ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ ﴾ [برسف: ٩٦] ، تقرأ على ماء ويمسح به يومياً .

الفرع الثاني : علاج الجذام :

١- ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّبِمِينَ ۗ

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة (٦١٢) من كتاب خواص القرآن.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّرٍ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَذِيحَرَىٰ لِلْعَهْدِينَ﴾ [الانبياء: ٨٤-٨] .

٢ ـ تقرأ بعد الصلاة المكتوبة بين الأذان والإقامة .

# الفرع الثالث : علاج الأمراض :

أ ـ قال الإمام أبو حامد الغزالي : روى عكرمة عن ابن عباس قال : جاء رجل فقال له : يا ابن عباس : إنَّ لي والدة ، وهي بي رحيمة ، وقد بَلغَ بها المرض ، فهل مِنْ رُقْية آخذها لها رحمة؟ ، فكتب له ابن عباس : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمَّوْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ١٨] ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَةٌ لِلمَّوْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ١٨] ، ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَةٌ لِلهُ وَيَنزِلُ مِنَ ٱلقَرْمُواْ هُو خَيْرٌ مِنَا يَجْمَعُونَ ﴾ [بونس: ١٥] ، ﴿ اللهُ لاَ هُو اللهُ اللهِ اللهُ عَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على يُشْرِكُونَ وَالْاَرْضَ وَهُو العَرْبِيرُ الْحَبَارُ الْمُتَكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ وَالْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله على الله على الله على السَيفَوْتِ وَالْاَرْضَ وَهُو اللهُ تعالى : ففعلتُ ما أمرني به ؛ فعُوفِيَتْ ببركة هذه الآيات الشريفة (١) .

ب\_آيات ما قرأت على أي علة من العلل عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا برئت بإذن الله تعالى :

أ = ﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل يَلَهِ ٱلأَمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَايْنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللّهُ لَهَدَى ٱلنّاسَ جَيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة (٧٦) من كتاب خواص القرآن .

كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ [الرعد: ٣١] .

٢٠ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمِ بَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَقِى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَئ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتُ ﴾ [ط: ١٠٥-١٠٧] .

٣- ﴿ لَوَ أَنَرَكَ هَذَا الْقُرْمَانَ عَلَى جَهُلِ لَرَايْتَكُمُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْهَةِ اللَّهِ وَقِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الذِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَاكُ الْقُدُوسُ السَّلَهُ وَالشَّهَ النَّهُ اللَّهُ عَمَّا لِللَّهُ الْمُعَيْمِ فَي اللَّهُ الْمُعَيِّمُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُمِينُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللْكُولُولُ اللللْكُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُنَالِلْلُولُ اللللْمُ اللللْلُولِيلُولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الللْلُلُولُ الللللْلُولُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُولُ اللللْمُلِمِ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللْ

﴿ وَقَرَى أَلِجْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءً إِنَّكُمُ
 خَيِيرٌ بِمَا تَفْحَـكُونِ ﴾ [النمل: ٨٨] .

# المبحث السابع

# من كنوز القرآن لإقامة المودة بين الزوجين وللولادة

الفرع الأول : الولادة :

ا ـ رُوِيَ عن سفيان الثوري أنه كان يكتب للمُطْلِقَةِ : ﴿ إِذَا السَّمَآهُ اَنشَقَتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ۞ وَأَذَنتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ۞ وَإِذَا الشَّمَآءُ اَنشَقَتْ مَا فِيها وَعَنَلَتُ ﴾ [الإنشقاق: ١-١٤]، تقرأ سورة الانشقاق على ماء للمُطْلِقَةِ وتشرب منه ويمسح بها بطنها فتلد بإذن الله تعالى بكل يسر .

٢- روي عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب لها: بسم الله ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، المحمد لله رب العاليمن ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَيْبَكُوا إِلاَّعَشِيَّةٌ أَوْضُهَا ﴾ [النازعات: ٤٦] ، ﴿ فَأَصَرِرَ كُمّا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسَتَعْجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَهُ يَلَبُنُوا إِلاَ سَاعَةً مِن نَهَارٍ بَلَثَةٌ فَهَل يُهلكُ إِلّا الْقَوْمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ [الاحقاف: ٣٥] . وأيضاً يفضل قراءة هذه الآيات على ماء للشرب والغسل وعلى زيت زيتون لمسح البطن .

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة (٦٤) من كتاب خواص القرآن .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق صفحة ( ٦٤ ) من كتاب خواص القرآن .

" عن عكرمة عن ابن عباس قال : مَرَّ عيسى (صلى الله وسلم على نبينا وعليه ) على بقرة وقد اعترض ولدها في بطنها ، فقالت : يا كلمة الله ، ادْعُ الله لي أن يُخَلِّصني مما أنا فيه . فقال : (يا خالق النفس من النفس ، ويا مُخْرِج النفس من النفس خَلِّصها ) . قال : فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمُّه . قال : فإذا عسر على المرأة ولادتها فلتدع كما دعا عيسى عليه السلام (١٠) .

### الفرع الثاني: إقامة المودة بين الزوجين:

١- روي عن الحسن البصري أنه سُئِلَ عن رجل تَزَوَّج بامرأة فأعرض عنها ولم يُصِبْها ، فقال : أحضروا لي ببيضتين مَشْوِيَّيْن ، فَأْتِيَ بهما ، فقشرهما وكتب على إحداهما : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْلُو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] ثم أعطاها للرجل ، وكتب على الأخرى ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَنِهِدُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٨] وأعطى تلك البيضة للمرأة وأمرهما بأكلهما ، فلما أكلاهما قال لهما : اذهبا فاطلبًا ما يبتغيه الناس ، فذهبا ، فكأنَّمَا انْحَلَّ من عقال ، فبلغا المنى منهما ٢٠ .

٢ الكتابة على البيض بها مشقة كبيرة ، لذلك أقترح القراءة على البيض ،
 الآيات التي فتح الله بها على الشيخ ، أو على الماء ويشرب منه .

张 张 张

<sup>(</sup>۱) [زاد المعاد ( ۳/ ۱۸۰ ) ، الطب النبوي ( ص ٤٨٤ )] .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق صفحة ( ٦٤ ـ ٦٥ ) من كتاب خواص القرآن .

# المبحث الثامن

# من كنوز القرآن لركوب البحر وطلب الرزق وردِّ الضالة

# الفرع الأول: ركوب البحر:

١- قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن نوح عليه السلام : ﴿ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِهَا بِسَــمِ اللهِ بَحْرِينِهَا وَمُرْسَلهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ أ [مود : ٤١] ، فكانت السفينة ببركة الله عز وجَلَّ سالمة ناجية مُبَارَكة .

٢ ـ من قال : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوْمَ الْقِيَدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتُ بِيمِينِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا بِيمِينِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا بِشَيْرِيهِ وَمُوسَدَةً إِنَّ رَقِي يَعْمَرِهِ وَالرّم : ١٧] ، ﴿ وَاللّهُ مِن وَرَآبِم تَحِيطًا ﴿ إِن بَسَا هُو فَرَوانُ تَحِيمٌ ﴾ [ مود : ١١] ، ﴿ وَاللّهُ مِن وَرَآبِم تَحِيطًا ﴿ إِن بَلَا هُو فَرَوانُ تَحِيمٌ ﴾ [ مود : ٢١] ، ﴿ وَاللّهُ مِن وَرَآبِم تَحِيطًا إِنْ بَلَ هُو فَرَوانُ تَحِيمٌ ﴾ [البوج : ٢٠- ٢٢] ، ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرّبِحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهُ ۚ إِنّ فِي ذَلِكَ كَانُ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [النورى: ٣٣] ، وتدعوا : اسكن أيها الريح والبحر بإذن الله ، اسكن بوحمة الله ، اسكن بعزة الله ، اسكن بقدرة الله ، اسكن بوقا الله ، اسكن بقدرة الله ، اسكن بوقا الله ، الله ، المَنْ يَقَرَّمُ اللهُ وَالْمُولِيمُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِيمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة (٦٦) من كتاب خواص القرآن .

بعظمة الله ، اسكن ببهاء الله ، اسكن كما سكن الليل والنهار ، وبحق نور الله ، ورحمة الله العظيم ، وقرأ بعدها : ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِّن ظُلُمُن َ اللَّهِ وَالْبَحِ نَر الله ، ورحمة الله العظيم ، وقرأ بعدها : ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِّن اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّن اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّن اللَّهُ يُنَجِيكُمْ مِّن اللَّهُ يُنجِيكُمْ مِن اللَّهُ يَكُونَ كُلُ اللَّهُ يُنجِيكُمُ مِن اللهُ وَمِن كُلُ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ [الانسام: ١٦- ١٤] ، ﴿ كَه يعق ﴾ ، ﴿ طسَّ ﴾ ، ﴿ قَلْ مَن الغرق وسبباً في هدوء البحر فِي الله تعالىٰ .

## الفرع الثاني: طلب الرزق:

الحقال رجل من أهل مكة: أصابتني شِدَّة، فشكوتُ ذلك لرجل من الصالحين، فقال: اكتب في ورقة وعَلَقْهَا على عضدك ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينًا﴾ الضالحين، فقال: ١٩]، ففعلتُ وَيُدَّجَا وَيُكَم الْفَكَتْحُ ﴾ [الانفال: ١٩]، ففعلتُ فَقُتَحَ عليًّ ويُسَّر رزقي (١٠). تردد هذه الآيات أفضل من كتابتها.

٢- قضاء الدين : عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل : « ألا أُعلَّمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أُحد ديناً لأدَّى الله عنك؟ ، قل يا معاذ : اللهم مالك المُلك تؤتي الملك مَن تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء ، وتعز مَن تشاء ، وتذل مَن تشاء بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير ، رحمان الدنيا والآخرة ، تعطيهما مَن تشاء وتمنع منهما مَن تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك<sup>٢١</sup>.

٣ـ روى الإمام الغزالي قال: عرض عثمان بن عفان رضي الله عنه على
 بعض أصحابه في مرضه مالاً ، فلم يقبل منه ، فقال: اجعله لِبَنَاتِك ، قال:
 هُنَّ يحفظن الفاتحة وسورة الواقعة ، وهُنَّ لهن غِنهُ<sup>٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة ( ٨٧ ) من كتاب خواص القرآن .

<sup>(</sup>٢) [قال في مجّمع الزوائد ( ١٨٦/١٠ ) : أخرجه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات] .

 <sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق صفحة ( ٨٨ ) من كتاب خواص القرآن .

# الفرع الثالث: ردُّ الضالة:

١ ـ رُوِيَ عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون سورة ﴿ وَٱلشُّحَن ﴾ على الضالة ، فيجدون ما ضَال ١٠٠٠ .

٢- آيات وأدعية لرد الضالة والمسروق بإذن الله تعالى :

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد عليّ ضالتي واجمع بيني وبينها ، ﴿ يَنْهُنَّ إِنَّهَا ۚ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّـ قِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَـ وَتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة ( ٩٢) من كتاب خواص القرآن .

# المبحث التاسع

# من كنوز القرآن في علاج التَّخيُّلات

١- حُكِيَ عن الإمام الأوزاعي أنه قال : تَخَيَّلَ لي خيال فجزعتُ منه ، فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم . فقال : لقد اسْتَعَذْتَ بعظيم ، ثم انْصَرَفَ عَنِي (١) .

٢ قال الإمام أبو حامد الغزالي : وهذا في كتاب الله العزيز ، قال الله عز
 وجل : ﴿ فَإِذَا قُرْأَتُ القَرآنُ فَاسْتَعَذَّ بِاللهُ مِن الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ ﴾ .

٣- آية الكرسي .

٤- ذكر الله : ففي حديث الحارث الأشعري عن النبي على قال : « وأمركم أن تذكروا الله تعالى ، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى (٢٠) .

أ ـ ومن الذكر أن يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ،

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق صفحة (٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ٢٠٢/٤ ) والترمذي ( ٢٨٦٣ ) في سياق حديث طويل . انظر المرجع السابق صفحة ( ٦٧ ) .

وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) مئة مرة ، فإن هذا حرز من الشيطان (١) .

ب \_ ومن الذكر أيضاً: قراءة المعوذتين ، فإنه في حديث أبي سعيد أن النبي على كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهماً ٢٠٠٠ .

٥- رُوي عن ابن قتيبة أنه قال: تَخَيَّل لرجل في الليلِ خيال فجرى على لسانه: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْفُرَّانَ جَمَلنَا بَيْنَكَ وَيَبْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَة حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٤] ، فقال له الذي تَخيَّل له: أتدري ما الحجاب المستور الذي جعل الله بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ فقال الراثي: لا ؛ فقال: اقرأ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَيْمُ إِلَيْكُ وَجَمَلنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقَرَّ فَإِن يَرَقًا كُلُ مَا يَقَ لَا يُوبُولُ الْذِينَ كَفُورًا إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَطِيرُ الأَولِينَ ﴾ ومِن الذين لا يؤمنوا إِنَّا حَقَّ إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَفُورًا إِنْ هَذَا إِلاَ أَسَطِيرُ الأَولِينَ ﴾ وأَوْلَتُهِمْ وَقَرَّ فِي اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْلِيهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْلَكُ يَعْدِلُونَكَ يَعْوَلُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْ وَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى الله بين رسوله وَ الدين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً المستور الذي جعله الله بين رسوله وَ الله وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً المستور الذي جعله الله بين رسوله وَ الله وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً المستور الذي جعله الله بين رسوله وَ الله وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً . ثم انْصَرَفَ الشَّخْصُ عنه (٣) .

٦ ـ أما ما يقال للتخيلات بالليل ، ففيه دعاء عَلَّمه النبي ﷺ لرجل شكى له

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم (۲۲۹۲)، الترمذي (۳٤٦۸)، وابن ماجه (۳۷۹۸)، ومالك (ص۲۰۹)، وابن حبان (۸٤۸)، وأحمد (۲،۲۰۳–۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٠٥٨ ) ، وابن ماجه ( ٣٥١١ ) ، والنسائي ( ٨/ ٢٧١ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق صفحة ( ١٨- ٦٩ ) من كتاب خواص القرآن .

ما يجده من الوحشة والأهوال بالليل ، وهو : « أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون »(١)

٧- لمن يتخيل الخيالات الفاسدة يقرأ هذه الآيات قبل النوم ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعُهُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِهِم وَقَرْأَ وَإِن يَرَوْأُ كُل ءَايَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِمَا حَقّ إِذَا جَآهُوكَ يَجُعُلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُولًا إِنْ هَلاَآ إِلاَّ أَسَطِيرُ الْأَرِّلِينَ ﴾ [الانعام: ٢٥] ، ﴿ أُولَئَمِكَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَسَمْعِهِم وَأَبْصَرِهِم وَأُولَئَمِكَ هُمُ الْفَعَلُوبَ ﴾ [النحل: ١٠٨] ، ﴿ أَفَرَهَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهُم هُوبَهُ وَأَصَلُهُ الله عَلَى عِلْمٍ وَخَمَ عَلَى الْعَدُوبِ وَقَلْمِهِ وَقَلْمِهِ وَهَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ عِنْمَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الحالة: ٢٣] .

恭 恭 恭

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السني (٦٣٨) ، (٧٤٢).

# المبحث العاشر

# من كنوز القرآن في علاج الصرع والجرب والبرص

# الفرع الأول : الصرع :

ا قال ابن قتيبة : حَدَّثني شيخ من همدان قال صُرعت صبية [لَعِبَت] ، فرأيت في منامي مَلَكا تَمَثَّلَ لي في صورة لَمْ أُشَاهِد مثلها وله عشرة أجنحة ، فقال : إن في كتاب الله لَشِفَاء لهذه المصروعة! ، قلت : وما هو يرحمك الله؟ ، قال : اتْلُ عليها بالغداة : ﴿ قُلْءَاللهُ أَذِ كَلَمَّ أَمْ عَلَى اللهِ تَقَمَّوُن وَما هو يرحمك الله؟ وقال : اتْلُ عليها بالغداة : ﴿ قُلْءَاللهُ أَذِ كَلَمَّ أَمْ عَلَى اللهِ تَقَمَّون وَالْأَرْضِ وَاللهِ المِنون : ١٠٩ ، فقلت إلا يشت معه إنس ولا جان . فاسْتَيقَظْتُ وقد حَفِظْتُ ذلك ، فتلوتُهُ عليها ، فقامت مُتَحَيِّرة وهي تستر وجهها بدهشة وقالت : يرحمك الله ما شأني؟! ، فقلت لها : الرَّحْب والسِّعة والسلامة . ثم لم يعاودها بعد ذلك ،

٢\_قال ابن قتيبة : حَدَّثني شيخ من مصر قال : اسْتَضَفْتُ بِرَجُلِ من العرب
 فَأَكْرَمَ مثواي ، فلما آوى إلى فراشه صرخ وقام ووقع! ، فقلت لأهله :

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٧٠) من المرجع السابق خواص القرآن .

ما شأنه؟ ، فقالوا : كذلك حاله إذا نام ، فوقع في نفسي أنْ قرأتُ عليه : ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِسَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِى النَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ (١ [الاعراف: ٥٤] ، فسري عنه ، ثم لم يعُد إليه ما كان يجده .

## الفرع الثاني: الجرب:

بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ فَكُسُونَا ٱلْعِظْلَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ [المومون: ١٤] .

### الفرع الثالث: البرص:

﴿ أَنِي قَدْ حِشْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَيِّكُمْ أَنِّ أَغَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَانَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِعُ الْأَحْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْقَ بِإِذْنِ اللَّ مِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾

[آل عمران: ٤٩] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٧٥) من المرجع السابق خواص القرآن .

# المبحث الحادي عشر

# الاستغناء بكتاب الله وآياته الشريفة

# ١ ـ اسم الله الأعظم في القرآن الشريف:

في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن : في البقرة ، وآل عمران ، وطه » .

قال أبو أمامة : ( فوجدت في سورة البقرة : في آية الكرسي ﴿ اللهُ لا ٓ إِلَّهُ هُو ۗ اللهُ لاۤ إِللهُ هُو ۗ اللهُ لاۤ اللهُ الله

وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ﷺ قال : « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ﴿ وَإِلَنْهُكُرُ إِلَنَهُ ۗ وَجِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيدُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] ، وفاتحة

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجـه (۳۸۵٦)، والحاكـم (۵۰۵)، انظر تحفة الذاكريـن للشوكاني
 ( ص۷۷) .

آل عمران : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ (١١) [آل عمران: ٢] .

أخرج الديلمي ( ١٦٩١ ) عن ابن عباس : ( اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللّهَ فَأَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُوتَ فَي لَا يَسْتَوِى آضَعَبُ النّادِ وَأَصْعَبُ آلْجَنَّةُ أَصْحَبُ الجَنَةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ۚ لَوَ أَنزَلَنَا هَذَا الْفَرْدَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْتَكُم خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِن خَشْيَةِ اللّهُ وَلِلْكَ الْمَثَلُ نَصْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكُرُوتَ ۚ هُوَ اللّهُ الذِي لاَ إِلّهُ إِلّا هُو عَلِمُ النّفَائِمُ وَالشّهَ عَدَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللله

## ٢ ـ من فضائل آخر سورة الحشر:

عن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال : « مَن قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من أخر سورة الحشر : ﴿ هُوَ اللّهُ الّذِى لَا إِلَنهُ إِلّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﷺ وَالشَّهَادَةُ هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ السَّلَامُ المَاقِيمُ السَّدَعُ اللَّهُ ال

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٢٦١/٦ ) ، وأبو داود ( ١٤٩٦ ) ، والترمذي ( ٣٤٧٨ ) ، وابن ماجه
 ( ٣٨٥٥) ، والدارمي ( ٣٣٨٩ ) ، والديلمي ( ١٦٩٠ ) ، وفي صحيح الجامع ( ٢٩٩١ )
 قال : إسناد حسن .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ( ۲۹۲۷ ) ، والترمذي ( ۲۹۲۲ ) .

### ٣ من فضائل آخر سورة التوبة :

عن أبي الدرداء قال : مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى ﴿ حَسَمِ ﴾ الله إلَّا إِلهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَكُمْ لَكُ أَلُمُ لَمْ إِلْهُ إِللَّا اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَا أَمْ كَاذَباً .

### ٤\_ من فضائل خواتيم الحشر:

في حديث رسول الله على قال: « من تَعَوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله تعالى سبعين ألف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجن ، إن كان ليلاً حتى يصبح ، وإن كان نهاراً حتى يمسي (٢٠).

رُوي عن أبي بكر الصديق (٣) رضي الله عنه أنه لَمَّا حضرته الوفاة أَنْفَذَ إلى ابنته عائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة ، كنتُ قد نَحَلْتُكِ أَوْسُقَا من التمر ، وقد وجدتُ أنَّكِ أَحَدْتِيه ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخوك وأُخْتَاكِ ، وكانت امرأته حاملاً ، فبكت عائشة رضي الله عنها ، فقال : ما يبكيك؟ ، فقالت : لفراقك ، فقال لها : يا عائشة ، آية من كتاب الله عز وجل تغني عن جميع ما يدخل على المرء : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ عَرْ وجل تغني عن جميع ما يدخل على المرء : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ

<sup>(</sup>۱) انظر سنن أبي داوود ( ۵۰۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه عن أبي أمامة ، وأخرجه أيضاً عن أنس إلا أنه قال : ( يتعوذ من الشيطان عشر مرات ) . كذا في لقط المرجان للسيوطي ( ص١٠٩ ) وفي كتاب « ما يُعْتَصَمُ به من الشيطان » ، وأخرجه أحمد ( ٢٦/٥ ) ، والترمذي ( ٢٩٢٢ ) من حديث معقل بن يسار .

 <sup>(</sup>٣) انظر في ترجمة: الإصابة ( ٤٨٠٨) ، تاريخ الطبري (٤/٤٢) ، الحلية ( ٩٣/٤) ، صفة الصفوة (٢) ، الرياض النضرة (٤٤ ـ ١٨٧) ، ابن الأثير ( ١٦٠/٢) ، الأعلام ( ١٠٢/٤) .

تُقَالِدِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠ ] [آل عمران: ١٠٢] ، فلا تأسفي ، ولا تطلبي رزقاً يا عائشة ، ما قرأ أحد هذه الآية إلا وهانت عليه المصائب .

ولما نزل قول الله تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّهُ الْمُجَرَّ بِهِ هِ ﴾ [الساء: ١٢٣] جاء أبو بكر إلى رسول الله يَلِيْ فقال : يا رسول الله : فلا إصلاح بعد هذه الآية؟ ، فقال : « يغفر الله لك يا أبا بكر ، أَلَسْتَ تمرض؟ ، أَلَسْتَ يصيبك اللهمَّ؟ ، أَلَسْتَ يصيبك الأدى؟ ، أَلَسْتَ تصيبك المصائب؟ » ، فقال : بلى يا رسول الله ، فقال : « ذلك مما يجزي الله العبد المؤمن (٢٠٠٠) .

### من فضائل سورة الفلق وسورة الناس :

في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أصابه مرض قرأ : ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١] ، وتفل في يديه ومسح بهما موضع الألم فيبرأ ، فلما ثقل به المرض كنتُ آخُدُ يده فأقرأ فيها السورتين وأمسح بهما جسده رجاء بركتها ، فلما عرق منه الجبين سمعته يقول : « الرفيق الأعلى » فعلمتُ أنه مَيِّت ، لأنه كان يقول : « ما من نبي يموت حتى يُخَيَّر بين زهرة الدنيا ونعيمها وما شاء الله ، أو لقاء الله وما عنده ؛ فيختار ما عنده (٣) .

### ومن فضائل سورة الفلق وسورة الناس:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ من أعين الجن وأعين

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ( ٩٨ ) من المرجع السابق ، خواص القرآن .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٩ ـ ١١) ، مستدرك الحاكم (٣/ ٧٤ ـ ٧٥) .

<sup>(</sup>۳) انظر البخاري ( ۲۶۲۷ ) ، ومسلم ( ۲۶۶۶ ) ، وابن ماجه ( ۱۹۲۰ ) ، ومالك ( ص۲۳۸\_ ۲۳۹ ) ، وأحمد ( ۲/ ۱۷۲ ، ۲۰۰ ، ۲۲۹ ) .

الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهماً '`.

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهما إذا أوى إلى فراشه ٢٠٠٠ .

## ٦ ـ من فضائل قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس:

عن عبد الله بن خبيب الأسلمي أن النبي ﷺ قال له: «قل»: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مرات تكفيك من كل شي <sup>(٣)</sup>.

وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال له: «يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قُرئتا؟ ، ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ ﴾ [الفلن: ١] و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ ﴾ [الفلن: ١] و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ ﴾ [الفلن: ١] ، يا عقبة اقرأهما كلما نمت وقمت ، ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما »، وفي رواية أخرى ذكر السورتين ومعها ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اللهُ أَكُمُ أَكُمُ أَكُمُ اللهُ الل

٧ ـ رُوي أن مَن قرأ سورة الكافرون عند نومه فإنها أمان من الشرك (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ( ۲۰۵۸) ، والنسائي ( ۸/ ۲۷۱) ، وابن ماجه ( ۳۵۱۱) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ۲۹۰۱) ، المشكاة ( ۲۵۱۳) .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۵۷۳۵ ) ، ومسلم ( ۲۱۹۲ ) ، وأبو داوود ( ۳۹۰۲ ) وابن ماجه ( ۳۵۲۹ ) ،
 ومالك ( ص۶۶۹ ـ ۹۶۳ ) ، وأحمد ( ٦/ ۱۰۶ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۸۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣١٢/٥ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٨٢ ) ، والترمذي ( ٣٥٧٥ ) ، والنسائي
 ( ٨/ ٢٥٠ \_ ٢١٥ ) ، والبزار ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ( ٧/ ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ۸۱٤ ) ، وأحمد ( ۱۱۶۲ ، ۱۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳ ) ، والنسائي ( ۸/۰۰ \_ ۲۵۶ ) ، والحاكم ( ۲/۰۱ ) ، والدارمي ( ۳٤٤٠ ) ، وأبو داوود ( ۱٤٦٣ ) ، والترمذي ( ۲۹۰۲ ) ، انظر أيضاً مجمع الزوائد ( ۱۲۸/۷ \_ ۱۶۹ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٤٥٦/٥ ) ، وأبو داوود ( ٥٠٥٥ ) ، والترمذي ( ٣٤٠٣ ) ، والدارمي ( ٣٤٠٣ ) ، والحاكم ( ٢٥٠١ ) ، عن نوفل الأشجعي .

### ٨ ـ سورة النصر للنصر على كل عدو وظالم ومُعَاند:

ورُوي أيضاً أن النبي ﷺ لما نزلت عليه سورة النصر عَلِمَ أنه ميت .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : نُعِيَ بها رسول الله ﷺ (١) .

١ ـ قال ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال ﷺ اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة [السحرة].

٢ ـ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال على العظم «أعظم سورة من القرآن الفاتحة».

وأخرج ابن حبان عن صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ في مسير ونزل رجل إلى جانبه فالتفت النبي ﷺ فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال بلى فتلا ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ١].

٣ ـ وقال ﷺ أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي فعن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال رسول الله ﷺ: "يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب على صدري وقال: "ليهنك العلم أبا منذر" والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش(٢٠).

فعن ابن عباس رضي الله عنه تعالى قال: بينما جبريل قاعد عند النبي على سمع نغيضاً من فوقه فرفع فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال «أبشر بنورين لم يؤتيهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٩٦٩ ) ، والدارمي ( ٧٩ ) ، وأحمد ( ٢١٧/١ ، ٣٤٤ ، ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٤١٥) مسلم (٩٣١٦) وأبو داود (٢٣٠١١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦/ ٩١) والنسائي من السنن (٦/ ١٣٨).

وهما لمن قرأهما من كل شيء فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (من قرأ بالايتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه) الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه

٤ ـ جاء في الصحيح عن النبي على أن الله تعالى قال عقب دعوة قد فعلت وقال جبريل للنبي على أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته.

٤ \_ أخرج مسلم عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي ﷺ يقول «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذي كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران.

٥ \_ أخرج الحاكم وغيره عن أبي مسعود قال: إن في سورة النساء لخمس
 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤١]
 ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِر مَا نُنْهَوَنَ عَنْـ هُ ﴾ [النساء: ٣١] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ ﴾
 [النساء: ٤٤] و﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ مَ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَامَوكَ ﴾ [النساء: ٤٤] .

سورة الأنعام وهي مكية إلا ست أيات منها ، نزلت جملة واحدة قال ابن عباس نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح أولهم زجل بالتسبيح والتحميد.

#### ٩ ـ سورة هود:

أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عباس قال قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود ، والواقعة ، المرسلات و عَمَّ يَتَسَآ اللهُ النا: ١] و فو إذا الشَّمَسُ كُوِّرَتَ ﴾ [النا: ١] وهو حديث حسن كما قال الترمذي صحيح عند الحاكم وسئل النبي على عما شيبه من سورة هود فقال: قوله تعالى فَاستَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ٨٧) ومسلم (٦/ ٩٢)

#### ١٠ ـ سورة الإسراء:

أخرج أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل (الإسراء) والزمر.

### ١١ ـ سورة الكهف:

وردت أحاديث صحاح في فضل هذه السورة منها: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ومنها من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال.

#### ١٢ ـ سورة الأنبياء:

روي عن ابن مسعود قال: [بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاق الأول وهن من تلادي] أي من قديم ما حفظ من القرآن.

#### ١٣ \_سورة الحج:

قال العزيزي: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلاً ونهاراً ، سفراً وحضراً ، مكياً ومدنياً ، سلمياً وحربياً محكماً ومتشابهاً.

#### ١٤ - سورة المؤمنون:

أخرج الإمام أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن ـ أي لم يخالف ما فيهن دخل الجنة ثم قرأ ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ حتى ختم العشر.

#### ١٥ ـ سورة النور:

ذكر مجاهد أن رسول الله ﷺ قال: "علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور".

وكتب عمر رضي الله عنه لبعض ولاته: أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور.

#### ١٦ ـ سورة الشعراء:

عن البراء عن عازب أن النبي على قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المئيين مكان الإنجيل وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلنى بالحواميم والمفصل، ما قرأهن نبي قبلي.

#### ١٧ \_ سورة السجدة:

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الفجر يوم الجمعة [السجدة] و﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ [الإنسان: ١] .

#### ١٨ ـ سورة فاطر:

تثبت هذه السورة كغيرها من السور المكية الأصول الثلاث للعقيدة وهي التوحيد والرسالة والبعث.

#### ١٩ ـ سورة ياسين:

أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار وهو حديث حسن عن النبي على «اقرؤوا يس على موتاكم (١) لأن فيها إثبات البعث والقدرة الإلهية والوحدانية بإحياء الأرض الميتة وإيراد الآيات الكونية.

#### ٢٠ ـ سورة الصافات:

أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات».

### ٢١ ـ سورة الزمر:

أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يصوم حتى

أي اقرؤوا سورة يس على من هو على فراش الموت حال الاحتضار وعند النزع، لا على
 الأموات.

نقول ما يريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان على يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل (أي الإسراء) والزمر وسبب تسميتها المذكور في الآيتين [٧١-٧١].

#### ٢٢ ـ سورة غافر:

وتسمى أيضاً سورة المؤمن لذكرها قصة مؤمن آل فرعون ونزلت بالحواميم عقب الزمر. قال ابن مسعود: آل حم ديباج القرآن.

حا ، ميم [للتنبيه إلى خطورة ما وراء ذلك].

#### ٢٣ ـ سورة الشورى:

حا ميم عين سين قاف. هذه الحروف المقطعة للتنبيه لما بعدها من خطورة.

#### ٢٤ ـ سورة الزخرف:

حا ميم حرفان عربيان للتنبيه على ما يأتي بعدهما.

#### ٢٥ ـ سورة فصلت:

أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي: أن النبي ﷺ قرأها على عتبة بن ربيعة إلى قوله تعالى [فإن أعرضوا] (١٣) وكانت قريش قد أرسلته مندوباً عنها ليفاوض النبي ﷺ في ترك دعوته ويقدموا له المال والنساء وغيرهما ، فعاد عتبة قائلاً عن القرآن والله ما هو بشعر ولا كهانة وقرأ ما سمع.

### ٢٦ ـ سورة الدخان:

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي مسعود أن قريشاً لما استعصت على رسول الله على وأبطؤوا عن الإسلام قال «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع فأنزل الله ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ ﴾ [الدخان: ١٠] فأتى النبي على فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر ، فاستسقى لهم فسقوا.

#### ٢٧ ـ سورة الجاثية:

عن ابن عباس: أنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة ، فأراد أن يبطش به ، فأنزل الله عز وجل الآية رقم (١٤).

### ٢٨ \_ سورة محمد أو (سورة القتال).

أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقرؤها من صلاة المغرب.

### ٢٩ \_ سورة الفتح:

نزلت هذه السورة على النبي ﷺ بعد عودته من الحديبية ، أخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عمر أن النبي ﷺ قال «نزل عليّ البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فيها «إنا فتحنا لك».

نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها.

### ٣٠ ـ سورة ق:

أخرج مسلم وأبو داود والبيهقي وابن ماجه عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما أخذتُ ﴿ قَلَ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.

### ٣١ ـ سورة الطور:

أخرج البخاري وغيره عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ﷺ يصلي إلى جنب البيت بالطور وكتاب مسطور.

#### ٣٢ ـ سورة القمر:

أخرج أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي واقد الليثي (أن الرسول ﷺ كان يقرأ بقاف والقمر في الأضحى والفطر».

#### ٣٣ ـ سورة الواقعة:

أخرج أبو عبيد من فضائله وابن الضريس والحرث بن أبي سلمة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مسعود سمعت رسول الله ﷺ يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليله لم تصبه فاقة أبداً وقال ﷺ سورة الواقعة سورة القلاكم.

وقال علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغني.

#### ٣٤ ـ سورة الحديد:

أخرج الإمام أحمد وغيره عن عرباض بن ساريه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية وهي قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْأَلِهِرُ وَٱلْبَالِئُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] .

#### ٣٥ ـ سورة المجادلة:

أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى على بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وتقول: يا رسول الله أكل شبابي ونشرت له بطني ، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ، ظاهر مني ، اللهم إني أشكو إليك ، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إلك الله وَ السجادلة: ١] وهو أوس بن الصامت.

#### ٣٦ ـ سورة الصف:

#### ٣٧ ـ سورة الجمعة:

أخرج مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وسورة الملك.

أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة عن رسول الله عليه قال: إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له ﴿ تَبَرُكَ اللَّذِي بِيدِهِ المُلْكُ ﴾ [الملك: ١] وفي رواية أخرى سورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة ﴿ تَبَرُكَ اللَّذِي بِيدِهِ ٱلمُلْكُ ﴾ واسمها المانعة المنجية من عذاب القبر.

وأخرج ابن مردويه عن رافع عن خديج وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول أنزلت عليّ سورة تبارك ثلاثون أية جملة واحدة وقال: هي المانعة في القبور وإن قراءة قل هو الله أحد في صلاة تعدل قراءة ثلث القرآن وإن قراءة قل يا أيها الكافرون في الصلاة تعدل ربع القرآن وإن قراءة إذا زلزلت في صلاة تعدل نصف القرآن.

#### ٣٨ ـ سورة المرسلات:

أخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه (أم الفضل) أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا.

#### ٣٩ ـ سورة التكوير:

أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى العين فليقرأ ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ [التكوير: ١] وإذا السماء انفطرت (الانفطار) وإذا السماء انشقت الانشقاق.

### ٤٠ ـ سورة البروج:

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الّاخرة بــ[ذات البروج] والسماء والطارق.

#### ٤١ \_ سورة الطارق:

أخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي ﷺ أفتان يا معاذ! ما كان يكفيك أن تقرأ بـ ﴿ وَالسَّمَةِ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطارق: ١] ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُمَنَهَا ﴾ [النسس: ١] ونحوها.

#### ٤٢ \_ سورة الغاشية:

أخرج مسلم وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ كان يقرأ بـ ﴿ سَيِّحِ السَّمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الاعلى: ١] والغاشية في الجمعة والعيدين.

#### ٤٣ \_ سورة الضحى:

يسن التكبير عند الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول الله أكبر عقب سورة الضحى وخاتمة كل سورة بعدها.

#### ٤٤ ـ سورة التين:

أخرج الجماعة [مالك وأصحاب الكتب الستة] كان النبي على يقرأ من سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحسن صوتاً، أو قراءة منه.

#### ٤٥ ـ سورة الزلزلة:

أخرج الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال [إذا زلزلت الأرض] ربع القرآن.

#### ٤٦ ـ سورة العصر:

أخرج الطبراني عن عبد الله بن حفص قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيالم يفترقا ، إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر . وأخرجه البيهقي عن أبي حذيفة .

### ٧٤ ـ سورة الكوثر:

أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ أغفى إغفاءة ثم تبسم لنزول هذه السورة عليه. وفسر الكوثر: بقوله هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ، ترد عليه أمتي يوم القيامة ، أي الحوض المورود.

### ٤٨ ـ سورة الكافرون:

أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قرأ بهذه السورة وبـ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـــُــُـ﴾ الإخلاص في ركعتي الطواف.

### ٤٩ \_ سورة النصر:

جاء في حديث الترمذي عن أنس بن مالك أنها تعدل ربع القرآن.

### ٥٠ ـ سورة الإخلاص:

أخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه [أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن.

\* \* \*

## من كنوز البسملة

البسملة عدد حروفها تسعة عشرة حرفاً وعدد الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشرة وللبسملة دعاء عظيم:

اللهم إني أسألك بفضائل بسم الله الرحمن الرحيم وبعظمتها وبجلالها وسنائها وبهيبتها وبحرمتها: وبعزتها وبقوتها وبقدرتها وبحق اسم الله الأعظم الذي فيها اللهم ارفع قدري ويسر أمري وأجبر كسري وأغن فقري وأطل عمري بفضلك وكرمك وإحسانك وأسألك بجلال الإلهية والعزة وبكبرياء العظمة وبجبروت القدرة أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ومن خواصها:

أن من قرأها عند النوم إحدى وعشرين مرة أمَّنه الله تعالى في تلك الليلة من الشيطان والسرقة ومن موت الفجأة ويدفع عنه كل بلاء.

وإذا قرأت في وجه ظالم خمسين مرة أذله الله.

وإذا قرأت بنفس العدد السابق على ماء للشرب وسقاه لمن شاء أحبه حباً شديداً.

وإذا شرب بليد الفهم من ذلك الماء عند طلوع الشمس مدة سبعة أيام زالت بلادته ، وحفظ كل ما سمعه بإذن الله .

وإذا قرأت على ماء وشربته من لا يعيش لها أولاد عاشوا بإذن الله تعالى.

وإذا قرأت على ماء ورش به الزرع أخصب ذلك الزرع وحفظ من جميع الآفات وحصلت فيه البركة.

تقرأ على الصداع إحدى وعشرين مرة ويمسح بالماء نفعه بإذن الله.

لقضاء الحوائج: تصلي ركعتين وتدعو بعدها بهذا الدعاء:

اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، الذي ملأت عظمته السموات والأرض ، وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تصله وتوصلنا به وتجمعنا معه في كل وقت وحين وأن تقضى حاجتي.

من أراد قمع جبار متسلط أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعتين.

ويدعو بهذا الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم وهو: بسم الله الرحمن الرحيم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ، ووجلت من خشيته القلوب أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تقضي حاجتي من فلان اللهم إن كنت تعلم أنه يرجع عما هو فاهده ووفقه ، وإن كنت تعلم أنه لا يرجع عنه ، فأنزل عليه بلاءك وسخطك وغضبك وأهلكه يا قاهر يا قهار يا قادر يا مقتدر يا الله (٧ مرات) فإن الظالم إما أن يرجع عن ظلمه وإما أن يهلك سريعاً.

ومن قرأ البسملة إحدى وأربعين مرة على أذن مجنون أومصروع فيجيء عقله من ساعته.

#### من كنوز سورة يس:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لكل شيء قلب وقلب القرآن يس.

لسورة ياسين عشرون بركة ما قرآها جائع إلا شبع ، ولا ظمآن إلا روي ، ولا عريان إلا كسي ، ولا عازب إلا تزوج ، ولا خائف إلا أمن ، ولا مريض إلا شفى ، ولا مسجون إلا فرج عنه ، ولا مسافر إلا أعين على سفره ، ولا مهموم إلا أزيل همه ، ولا ضال إلا واهتدى ، ولا مسروق إلا رد لمكانه.

#### ومن خواصها:

وإن من كان خائفاً من جبار وقرأها وقال بعد قراءتها بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ، اللهم إني أعوذ بك من شره ، ثم يدخل عليه فإنه يأمن شره .

أن من كان أسيراً مديوناً أو خائفاً وقرأها ثلاث مرات انفك وأمن وقضى دينه وكذا في جميع المهمات تقرأها سبع مرات.

#### للرزق ياسين:

تقرأ سورة ياسين بعد ركعتين وتدعو الله تبارك وتعالى أن يوسع عليك رزقك واللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان في البحر فأطلعه ، وإن كان بعيداً فقربه ، وإن كان قريباً فيسره ، وإن كان قليلاً فكثره ، وإن كان كثيراً فهونه وبارك لي فيه ، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب رزقاً حلالاً طيباً غدقاً سحاً طبقاً مباركاً فيه ، حتى لا يكون لأحد من خلقك على فيه منة ، واجعل يدي عليا بالإعطاء ، ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير .

وقال بعض الصالحين أن من قرأها أول النهار لم يزل فرحاً مسروراً إلى الليل ، ومن قرآها أول الليل لم يزل كذلك إلى الصباح.

### تقرأ للكرب:

وتقول بعدها: سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون ، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون ، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج (٤ مرات) ثم يقول فرج عني همي وغمي فرجاً عاجلاً برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تقرأ ياسين ، والفاتحة ، والإخلاص. لأي شيء تطلبه وتدعوه بعده.

اللهم إني أسألك بأني أشهد انك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك بالسبع المثاني والقرآن العظيم وبياسين وأسرارها وأنوارها وباسمك العظيم الأعظم المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين وبما شهدت به لنفسك وشهد لك به ملائكتك وشهد لك به أولو العلم أن تقضي حاجتي وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّجِيمٍ ﴾ [س: ٥٨] فخواصها لقضاء الحاجات وكفاية المهمات.

### ومن كنوزها:

إذ أردت استفتاء أمر غيبي ، تصلي ركعتين قبل الوتر. وتقرأ بعد سورة يس وعندما تصل إلى الآية التي بها مبين تكرر الآية سبع مرات حتى تكمل السورة وتدعو بعدها: اللهم إني أعوذ بك من سيّىء الأحلام واستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام اللهم إني أسألك الرؤية الصالحة الصادقة الحافظة

غير منسيه اللهم أرني في منامي ما استفتيتك عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### من كنوز سورة الملك:

قال ﷺ سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة ، هي المانعة من عذاب القبر .

وأخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك .

#### خواصها:

إن من قرأهما في ركعتين ، ثم قال يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا قديم يا أحد يا صمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم سأل الله حاجته استجاب له.

ذكر الإمام القرطبي في التذكرة عن النبي ﷺ أن من قرأ سورة الملك كل ليلة جاءت تجادل عنه في القبر ، وأن من قرأها كل ليلة ، لم تضره الفتانات عند الممات ، أعاذنا الله منهم وثبتنا بالقول الثابت.

### من كنوز سورة القدر:

إن هذه السورة الجليلة لطلب الغني والخير.

وكان أحد الصالحين يدعو بهذا الدعاء بعد قراءة سورة القدر (٤١ مرة) لقضاء الحاجة.

اللهم يا من هو يكتفي عن جميع خلقه ، ولا يكتفي عنه أحد من خلقه ، يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك ، وخابت الآمال إلا فيك ، وسدت الطرائق إلا إليك ، يا غياث المستغيثين ، أغثني (٧ مرات).

إذا أردت معرفة مكان السحر المدفون تقرأ سورة القدر (٤١ مرة) وتصلي ركعتين وتدعو بهذا الدعاء.

اللهم إني أعوذ بك من سيّىء الأحلام واستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام اللهم إني أسألك الرؤية الصالحة الصادقة الحافظة غير منسية اللهم أرني في منامي ما استفتيك عليه.

من كنوز سورة الانشراح والفيل:

من خواص سورة الانشراح:

إذا قرأت على ماء وشربت زال عنه الهم والغم والفزع والرجف.

قال بعض الصالحين: تلاوتها تيسر الرزق وتشرح الصدر ، وتذهب العسر في كل الأمور ، وتصلح لمن غلب عليه الكسل في الطاعات ، ومتعطل في المعاش إذا أدمن قراءتها.

من تعسر عليه الحفظ ، فليقرأها على ماء ويشربه فإنه يتيسر عليه الحفظ ببركتها.

تقرأ بعد الصلاة المكتوبة آية الكرسي وثلاث مرات سورة الانشراح يفتح له باب الرزق عاجل غير آجل.

من خواص سورة الفيل:

لإهلاك الظالم والعدو تقرأ في وجه عدو ظالم ينصره الله تعالى عليه ومن قرأها من الحرب قوي قلبه وغلب خصمه .

أن من قرأ في ركعتي الفجر الانشراح والفيل قصرت عنه يد كل عدو ، ولم يجعل له عليه سبيل.

#### من كنوز سورة الإخلاص:

وقد ورد من فضائل سورة الإخلاص أحاديث كثيرة ذكرها السيوطي في جامعه فمنها:

من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع. ومن قرأها عشر مرات بنى الله بيتاً في الجنة ومن قرأها إحدى وعشرين مرة بنى الله له قصراً في الجنة ومن قرأها مائة مرة فى الصلاة أو غيرها كتب الله براءة من النار.

ومن خواصها أيضاً لإهلاك الظالم أن تقرأها ألف مرة بعد الوضوء وصلاة ركعتين.

وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكثر قراءتها في كل ركعة فسأله النبي على عن ذلك فقال إني أحبها فقال له النبي على حبك إياها أدخلك الجنة.

وذكر القرطبي في التذكرة أن رسول الله ﷺ قال: من قرأ سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُوت في قبره وأمن من ضغطة القبر وحفته الملائكة يوم القيامة بأجنحتها حتى يجيزوه على الصراط إلى الجنة.

وقال بعض العلماء من واظب على قراءتها نال كل خير وكُفي كل شر في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.

وقيل أن من قرأها بعد المغرب والعشاء ألف مرة ثم سأل الله تعالى مطلوبه فإنه يحصل إن شاء الله تعالى.

ومن فضائلها إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك ثم سلم على النبي ﷺ واقرأ قل هو الله أحد مرة فإن ذلك يزيد في رزقك ورزق أهلك.

وإن من داوم على قراءة سورة الإخلاص يرى الحق يتجلى له في جميع الموجودات تجلي إيجاد وإبداع.

من جعل ورده اليومي صباحاً ومساءً سورة الفاتحة ٢١ مرة وسورة الإخلاص ٢١ مرة يكون خلال اليوم مسيراً في جميع أموره من الله تبارك وتعالى ويرى في منامه يومياً رؤى صحيحه مثل فلق الصباح وتحدث له خلال تفاعله مع نفسه ومع غيره من النصرات الغيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.

\* \* \*

# المبحث الثاني عشر

## كنوز متفرقة

ا- قال الكلبي: كان لي ولد لا يقرأ القرآن ، وكلما قرأ منه شيئاً نَسِيَه ، فرأيتُ في الممنام قائلًا يقول لي : اكتب في إناء نظيف : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ اَلرَّحَمَٰنُ شَي عَلَّمَ اَلْقُرَءَانَ شَي خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ شَي عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ \ الرحيم ﴿ اَلرَّحَمَٰنُ شَي عَلَّمَ الْقُرَءَانَ شَي خَلَقَ ٱلْإِنسَدِنَ شَي عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ \ الرحين: ١-٤] ، وأَلْقِ عليه من مَاءِ زَمْزَم وَاسْقِهِ وَلَدَكَ يَتْحَفَظُ القُرَآنَ وغَيْرَه .

٢- ذكر ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ١٨١) والطب النبوي ( ص٤٨٦) قال : يكتب الكتاب لوجع : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِينَ قَال : يكتب الكتاب لوجع الضرس على الخد الذي يلي الوجع : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَقْدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُمُ وَنَ ﴾ [الملك: ٣٣] ، ﴿ ﴿ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي ٱلنَّيلِ وَالنَّهَارُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الانعام: ٣٣] .

٣- قال ابن قيم الجوزية : فاتحة الكتاب هي أم القرآن ، والسبع المثاني ، والشفاء التام ، والدواء النافع ، والرقية التامة ، ومفتاح الغنى والفلاح ، وحافظة القوة ، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن ، لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها ، وأحسن تنزيلها على دائه ، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها ، والسر الذي لأجله كانت كذلك ، ومن ساعدة التوفيق وأُعِينَ بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتلمت عليه من التوحيد ومعرفة الذات

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ( ٩٢ ) من المرجع السابق، خواص القرآن .

والأسماء والصفات ، والأفعال ، وإثبات الشرع والقدر والمعاد ، وكمال التوكل والتفويض إلى مَن له الأمر كله ، وله الحمد كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين . وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما ، وأنها العافية المطلقة التامة ، والنعمة الكاملة منوطة بها . أغنته عن كثير من الأدوية والرُّقى ، واستفتح بها من الخير أبوابه ، ودفع بها من الشر أسبابه .

وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى ، وعقل آخر ، وإيمان آخر . وتالله لا تجد مقالة فاسدة ، ولا بدعة باطلة ، إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها ، ولا تجد باباً من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها ؛ إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه ، وموضع الدلالة عليه ، ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها .

هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض ، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة ، ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح ، ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركّبوا لهذا المفتاح أسناناً وأحسنوا الفتح به ، لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير مُعَاوِق ولا ممانع . ولم نقُل هذا مجازاً ولا استعارةً بل حقيقةً ، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين ، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم(۱)

٤ قال ابن القيم: ومكثت مدة بمكة يعتريني أدواء \_ أي أمراض \_ ولا أجد طبيباً ولا دواء ، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة وأقرؤها على شربة من ماء زمزم

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد ( ۳/ ۱۷۷ ) ، الطب النبوي ( ص ٤٧٦-٤٧١ ) .

مراراً ثم أشربه ، فوجدت لذلك البُرء التام ، وكنت أرى لها تأثيراً عجيباً ، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماً . فكان كثير منهم يبرأ سريعاً ، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع (١) .

٦- قال القرطبي في تفسيره: قال كعب الأحبار رضي الله عنه: كان النبي ﷺ يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في سورة الكهف: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَاتٍ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَبِي مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم الشَّعَ عَلَى قُلُوبِهِم أَعْرَضَ عَنْها وَلَيْ أَلُهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا ﴾ [الكهف: الحينة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَا قَلُوبِهِم وَقُرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧] ، والآية التي في سورة النحل: ﴿ أُولَتَهِكَ اللَّهِ مِنْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

 <sup>(</sup>۲) انظر الجمع بين رجال الصحيحين ( ۲/۰۱ ) ، التهذيب ( ۱۲۰ / ۱ ) ، التقريب ( ۲/۰۲ ) ، وفيات الأعيان ( ۲/ ۱۰۰ ) ، التاريخ الإسلامي للذهبي ( ۱۰/۰ ) .
 الأعلام ( ۸/ ۱۰ ) .

وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْغَدَفِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٨] ، والآية التي في سورة الجاثية : ﴿ أَفَرَهُتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً فَنَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلاَ تَذَكّرُونَ ﴾ [الجائية: ٢٣] ، فكان النبي ﷺ إذا قرأهن يستتر من المشركين .

\_ قال كعب رضي الله تعالى عنه : فَحَدَّثْتُ بهن رجلاً من أهل الشام ، فأتى أرض الروم فأقام بها زماناً ، ثم خرج هارباً ، فخرجوا في طلبه ، فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه . قال الثعلبي : وهذا الذي يروونه عن كعب حَدَّثتُ به رجلاً من أهل الرِّيّ فأسر بالدَّيلاً م ، فمكث زماناً ثم خرج هارباً فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فما يبصرونه .

٧- قال القرطبي: ويراد إلى هذه الآيات: أول سورة يس إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِ مِمْ سَكُا وَمِنَ خَلِفِهِ مِ سَكًا فَأَغَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِيرُونَ ﴾ [بس: ١-٩] ، فإن في السيرة في هجرة النبي على ومقام على رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله على فأخذ حفنة من تراب في يده ، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه لا يرونه ، وجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من سورة (يس) \_ يعني الآيات النسع الأولى من سورة يس حتى فرغ رسول الله على من هذه الآيات ، ولم يبنق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .

ـ قال القرطبي : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن « منثور » من أعمال قرطبة مثل هذا ، وذلك أني هربت أمام العدو ، وانْحَزْتُ إلى ناحية عنه ، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعداً ليس يسترني عنهما شيء ، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن ؛ فَعَبَرا عليَّ ثم رَجَعا من حيث جاءا ، وأحدهما يقول للآخر : هذا ديبَلُه ـ يعنون شيطاناً ـ

وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يرَوني ، والحمد الله حمداً كثيراً على ذلك (١) .

٨- قال ابن قتيبة : نظرتُ في صباي إلى شيخ من الصوفية فقلت له : أنت شيخ نَاصِح صَادِق تُعْرَف بالرَّ أَفَة والرَّحْمَةِ والرَّفْقِ ؛ أَخْبِرْنَا بالعجببة التي رَأَيْتُهَا في زمانك ، فإن زمانك طويل ، فقال : نظرتُ في صباي امرأة فأعجبتني ، فوقع في نفسي ما يقع في نفس الْبَشَر ؛ فَأَرِفْتُ ولم أَنَمْ إلى آخر الليل ، فَنِمْتُ نَوْمَةٌ يَسِيرَة ، فرأيتُ قائلاً يقول في المنام : أرْقِ نفسك بآياتٍ من القرآن ، قلت : وما هي؟ ، قال : ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّاتِ فِي الْمَانِ ، وَلَوْلَا أَنْ بَلَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إلِيَهِمْ شَيْنَا وَلِي الْأَرْفِ نَلْكَ ضِعْفَ الْمَانِ ، وَلَوْلَا أَنْ ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إلِيَهِمْ شَيْنَا وَلِي الْأَوْلِ الثَّارِينَ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْنَا وَلِيلًا فَيْ إِنَا لَا لَيْرِينَ مَامُوا إِذَا لَقِيتُمْ وَيَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ وَلَوْلَا إِنَا لَقِيتُمْ وَنَكُ فَاتُمُ اللّهَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٥] ، ﴿ يَكُونُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلْمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإنفال: ٤٤] ، فقلت ذلك فكأنما نشطَتْ مِن عقال .

٩\_ من فضائل « لا حول ولا قوة إلا بالله » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « مَن قال إذا خرج من بيته : بسم الله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، يقال له كُفيت ووُقِيت وتنحى عنه الشيطان " .

١٠ وقال أبوالجوزاء : والذي نفسي بيده ماللشيطان طرد من القلب إلا لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قرأ : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى اَذَانِهِمْ وَقَرْأً وَلِذَاذَكُرْتَ رَبَّكَ فِى اَلْفُرْمَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ آذَبَرِهِمْ نَفُورًا ﴾ أَ [الإسراء: ٤٦] .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (١٠/ ١٧٥ ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة (٧١) من المرجع السابق ، خواص القرآن .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ( ٥٠٩٥ ) . الترمذي ( ٣٤٢٦ ) ، والنسائي في اليوم والليلة ( ٨٩ ) ،
 وصححه الألباني في صحيح الجامم ( ٤٩٩ ) ، ١٤١٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٨٠)، وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان (٢٣) بسند
 حسن .

- وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله منه والله سبحانه وتعالى: قل الأمتك أن يقولوا: الاحول والا قوة إلا بالله ، عشراً عند الصبح ، وعشراً عند النوم ، يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا ، وعند المساء مكايدة الشيطان ، وعند الصبح أسوأ غضبي (١٠) .

١١\_ سورة ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الإنشراح: ١] وخاصيتها لحفظ القرآن
 الكريم :

قال جماعة مِن السلف : مَن تَعَسَّر عليه الحفظ فليكتب السورة المذكورة ، ويشربها فيسهل عليه الحفظ .

١٢\_رُوِيَ عن رجل من أهل البصرة قال : جاء رجل من المشركين إلى رجل من المسلمين فقال : يوجد في كتابكم ما يُغَيِّرُ ما في نفسي لَعَلِّي أُسْلَمُ؟ ، قال : نعم فكتب له : ﴿ أَلَرْ نَشْرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ [الإنشراح: ١] قال : فكأنه اختطف عنه ما يجد من الشَّرْك وأسلم .

١٤ ـ قال ابن قتيبة : كان رجل من الصالحين يحب الصلاة بالليل ، ويثقل

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في الفردوس ( ٥/ ٣٤٨ ) برقم ( ٩٠٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ( ٩٣ ) من المرجع السابق خواص القرآن .

عليه القيام ، فشكى لبعض الصالحين ، فقالوا له : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ : ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَنتُ رَقِي وَلَوْ جِنْنَا بِعِشْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩] ، ثم أضمر أنك تقوم في أيَّ وقت أضمرت ، فإنك تقوم فيه . قال : ففعلتُ فقمتُ في الوقت المُعَيَّن .

10 قال الكلبي: كان رجل من الصالحين ببلد أصبهان ، فأصابه عسر البول ، فقال : إني أتداوى بالقرآن ، فكتب في صحيفة : بسم الله الرحمن الرحيم ، ﴿ وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ﴿ فَكُلَتَ هَبَاءَ مُنْبَثًا ﴾ [الوانعة: ٥-١] ، ﴿ وَجُلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلِجَالُ فَدُكُنَا كُلُّهُ وَحِدَةً ﴾ [الحانة: ١٤] ، وألقاها في الماء وشرب منه ، فيُسر عليه البول وألقى الحصاف المحالة المحالة

17 ـ قال ابن قتيبة : أَدْرَكَت امرأة من الأنصار حَيْضَةٌ ، واستدام بها الدم ولم ينقطع ، فاشتكت ذلك إلى رجل من الصالحين ، فكتب لها كتاباً ـ وأرى أن تقرأ على ماء وتشرب منه وتشفى بإذن الله ـ: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَيَى مَآءَكِ وَيَنسَمَاهُ أَقَلِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [مود: ٤٤] ، ﴿ قُلْ أَرَهَيْتُمْ إِنْ أَصَبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَنَ يَالِي مَاءَكِ مَا النَّرْف .

- وذُكِرَ أن سفيان بن عيينة أو شقيق المصري كان يكتب هذه الرقية أيضاً

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن أبي الدنيا في « مجابي الدعوة » رقم ( ٢٤ ) عن عمر بن ثابت البصري قال : دخلت في أُذُن رجل من أهل البصرة حصاة ، فعالجها الأطباء فلم يقدروا عليها ، حتى وصلت إلى صماخة ( الأذن من الداخل ) فأسهرت ليله ونغصته عيش نهاره ، فأتى رجلاً من أصحاب الحسن ، فشكا إليه ذلك ، فقال : ويحك! إن كان شيء ينفعك الله به فدعوة العلاء بن الحضرمي التي دعا بها في البحر في المفازة ، قال : وما هي يرحمك الله؟ قال : يا عليم ، يا حليم ، يا عليم ، قال : فدعا بها ، فوالله ما برحنا حتى خرجت من أُذنه ولها طنين حتى صَكّت الحائط ، وبرىء .

وانظر صفحة ( ٩٤ ) من المرجع السابق خواص القرآن .

<sup>(</sup>۲) انظر صفحة ( ٩٥ ) من المرجع السابق خواص القرآن .

لِسَلَسِ الْبَوْلِ ، فكان يعقبه فرج . وأرى أن تقرأ على ماء ويشرب منه حتى يفرج الله عنه .

1۷\_ قال الكلبي: رأيتُ رجلاً من أهل الحجاز أصابه احتقان، فكتب له رجل مِن نَجْد \_ وكان من الفُضلاء \_ : ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ عِمَاءَ مُنْهَمِرٍ ۞ وَفَجَّرْنَا السَّمَاءَ عِيُوا الْمَاءُ عَلَى آلْمَاءُ عَلَى آمْرٍ فَدْ قُدِرَ ﴾ [القمر: ١١-١٦]. وأرى أن تقرأ هذه الآيات على ماء ويشرب منه فينتفع بها بإذن الله تعالى .

١٨ ـ وعن النجدي أنه كان يرقي الأطفال من العين بهذه الرقية : بسم الله الرحمن الر

١٩ قال ابن عباس رضي الله عنهما : قراءة أوائل سورة الكهف إلى قوله
 تعالىٰ : ﴿ وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أُمِّرِنَا رَشَكَا ﴾ [الكهف: ١٠-١] ، أمان من الخوف والفتنة .

٢٠ من فضائل سورة ﴿عمَّ﴾ : من طال عليه السهر يقرأها ويكرر قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا﴾ [النبا: ٩] .

٢١\_ من فضائل هذه السور ﴿يس﴾ ، ﴿الصف﴾ ، ﴿قريش﴾ أن قراءتها

<sup>()</sup> ومن الرُّقى التي ترُدُّ العين ما ذُكر عن أبي عبد الله الساجي ـ وكان مجاب الدعوة وله آيات وكرامات ـ أنه بينما كان في بعض أسفاره للحج أو للغزو على ناقة فارهة ( نشيطة قوية ) وكان في الرفقة رجل عائن فما نظر إلى شيء إلا أتلفه وأسقطه! ، فقيل لأبي عبد الله : احفظ ناقتك من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخير العائن بقوله ، فتحيّن غيبة أبي عبد الله ، فجاء إلى رحله ، فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبد الله فقيل له : إن هذا العائن قد عان ناقتك وهي كما تراها تضطرب! ، فقال : دُلُوني عليه ، فَدُلُ عليه ، فوقف عليه وقال : بسم الله ، حَبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رَدَدْتُ عين العائن عليه وعلى أحبُّ الناس إليه ، في كلوتيه رشيق ، وفي ماله يليق ، ﴿ اللّذِي خَلَقَ سَبّعَ العائن عليه أَلَو عَلَي المَكرَ وَلَقَ الله الله علي العائن ، وقامت الناقة إليّك أَلْبَصَرُ خَاسِتًا وهُو حَبِيدٌ ﴾ [الملك : ٣-٤] ، فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها . حلية الأولياء ( ١٢٠١٣ - ٢١٧ ) ، زاد المعاد ( ١٢٠ / ٢١) .

أمان من كل شيء في الحضر والسفر ، بإذن الله تعالى .

٢٢\_ من قرأ هذه الآيات : كانت له أماناً من الخوف بإذن الله تعالى :

﴿ وَلِذَا قَـرَأَتَ ٱلْقُرَءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأَ وَلِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرَءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدَبَدِهِمْ نَفُورًا﴾ [الإسراء: ١٥-٤:١] .

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَنَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْرِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَضَاتُهُ أَللَّهُ عَلَى بَصَرِهِ عَشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثبة : ٢٣] .

﴿ لَا تَعَنَّفُ دَرَكًا وَلَا تَعْشَىٰ ﴾ [طه: ٧٠] . ﴿ وَلَا تَعَنَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ [النصص: ٣١] ، ﴿ لَا تَعَفَّ وَلَا تَعَزَّنَ إِنَّا مُسَجُّوكَ وَاللّهَ عَنْ وَلَا تَعَزَّنَ إِنَّا مُسَجُّوكَ وَأَهَلَكَ ﴾ [المنكبوت: ٣٣] ، ﴿ لَا يَحَنَّ لَذَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ١٠] ، ﴿ لَا تَعَفَّ إِنَّهُ مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىكَ ﴿ لِلا يَعَنَّ بَعَوْتَ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلْقَرْمِ الْقَرْمِ الْقَلْمِينَ ﴾ قَالَمُ اللّهُ وَهُو ٱلسَيعِيعُ ٱلْمَلِيدِينَ ﴾ [المستَهْزِوينَ ﴾ [المحر: ٩٥] ، ﴿ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ ٱللّهُ وَهُو ٱلسَيعِعُ ٱلْمَلِيدُ ﴾ [المحر: ٩٥] ، ﴿ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ ٱللّهُ وَهُو ٱلسَيعِعُ ٱلْمَلِيدُ ﴾ [المعر: ٩٥] ، ﴿ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ ٱللّهُ وَهُو ٱلسَيعِعُ ٱلْمَلِيدُ ﴾ [المعر: ٩٥] ، ﴿ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ ٱللّهُ وَهُو ٱلسَيعِعُ ٱلْمَلِيدُ ﴾ [المعر: ٩٥] ، ﴿ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ ٱللّهُ وَهُو ٱلسَيعِعُ ٱلْمَلِيدُ ﴾ [المعر: ٩٠] . ﴿ وَاللّهُ وَهُو آلسَتِهِ عُلْمَا لِللّهُ وَهُو آلسَوِيعُ الْمَلِيدُ ﴾ [المعرد: ٩٥] . ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللّهُ وَهُو ٱلسَيعِعُ الْمَلِيدُ ﴾ [المعرد: ٩٥] . ﴿ فَسَيَكُولِكَ هُمُ اللّهُ وَهُو آلسَوِيعُ الْمَالِيدُ ﴾ [المندة : ١٧] . ﴿ وَاللّهُ وَهُو آلسَويهِ مُلْكَافًا فَعُولَا اللّهُ وَهُو السَيعِيعُ الْمُولَادِ اللّهُ اللّهُ وَهُو آلسَانِهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ السَيْعِ الْمُعْرَادُ مِلْكُونَا إِلَيْنَالَ إِلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَالْمُولَادُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُولِيكَ إِلَيْنَالِكُولُولَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُولَادُ الْمِنْ الْمُؤْوِدُ الْمُؤْمِنَالِيكُهُمُ اللّهُ أَوْهُو السَيْعِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ السَيعِيمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٢٣ من قرأ السور الشريفة التالية: يس ، السجدة ، الدخان ، الواقعة ، الملك ، الإنسان ، البروج ، وداوم على قراءتهن صباح مساء أمِن من جميع الفتن ونجا من جميع الآفات وكن له نجاة يوم القيامة بإذن الله تعالى .

٢٤- من قرأ كل يوم بعد صلاة الصبح آية الكرسي ، و﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ إِلَيْهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رَّبِهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُولُ إِلَيْهِ وَمَلَتَهِكَ اللهُ نَفْسًا إِلَا رُسُلِهِ وَوَكَالُواْ سَعِمْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرانك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ ﴿ لَهُ لَا يُكْكِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسُعَهَا لَهَ اللهُ عَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لا ثُولَا فَذَنا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا تُحْدِلْ عَلَيْهَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَن عَبْدِنَا وَلا تُحْرَفُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَن عَلْمِنا وَلا تُحْرَفُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَلْدِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحْرِقُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا كَسَدَ مَعْلَمَا مَا كُسَدِينَا أَوْ الْعَلَامَ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَقَاعَةُ مِنْ الْعَلَقِيمِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَقُومِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عُلَاهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَقَاعِمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنَاعِهُ مَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَ

وَاعَفُ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمَنَا أَنَتَ مَوْلَدَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَوْمِ الْكَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّ اللهُ عن وجل حسابِ الله الله الله عن الله عن الله عن وجل وهو مؤمن بإذن الله تعالى .

٢٥ لسرعة الحفظ والفهم وقلة النسيان بإذن الله تعالى تقرأ الآيات الاتية
 على ماء ويشرب منه يومياً :

﴿ الرَّمْنَ فَي عَلَمَ الْقُرْءَانَ فَي خَلَقَ الْإِنسَدِنَ فَي عَلَمَهُ الْبَيَانَ فَي الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِصُسْبَانِ اللهِ الرحن: ١٠٥] ، ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فِي فَإِذَا فَرَأَنَهُ فَالْبَعْ قُرْءَانَهُ فِي وَالْقَمَرُ بِصُسْبَانِ اللهِ الرحن: ١٠٤] ، ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى آلَ إِلَّا مَا شَاةَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ مُمَّ إِذَّ عَلَيْنَا بَيْنَانَهُ ﴾ [العلم: ١٠-١] ، ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى آلَ إِلَّا مَا شَاةَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْمُعَلَّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢٦\_ من قرأ القرآن الكريم قضيت حاجته وإن قرأه على الترتيب كان ذلك أسرع ، فإذا ختمه يسجد لله تبارك وتعالى ويسأله حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى .

٢٧ لقضاء الحاجة صلِ أربع ركعات بعد صلاة العشاء ولتكن النية : من أجل قضاء الحاجة .

واقرأ في الركعة الأولى: الفاتحة مرة + آية الكرسي (٣) مرات ، وفي الركعة الثالثة: الفاتحة الركعة الثالثة: الفاتحة + سورة الفلق ، وفي الركعة الرابعة: الفاتحة + سورة الناس ، تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى .

٢٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرسول ﷺ : « إذا استعصت دابة أحدكم أو كانت شموصاً فليقرأ في أذنها ﴿ أَفَعَـكُر دِينِ اللَّهِ يَبَّغُونَ وَلَهُ وَ السَّلَمُ مَن

فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَعَا وَكَرْهَا وَإِلْتَهِ يُرْجَعُونَ ﴾ أنا الله عدان: ٨٣].

٢٩ تقرأ هذه الآيات لوجع الرأس والصداع : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ الطِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَمُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا فَبَضًا لَطِّلًا وَلَى اللَّذِينَ مِن قَبِكِ اللَّهُ وَلِي اللَّذِينَ مِن قَبِكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الفران: ١٥٠-١٥] ، ﴿ حَمَّ ﴿ عَسَقَ ﴿ كَانَاكِ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبِكِ الله المورى: ١-٣] وتقول : كم من نعمة لله على كل عبد شاكر وغير شاكر ، وكم من رحمة لله على كل قلب خاشع وغير خاشع ، وكم من منة لله شاكر ، وكم من رحمة لله على كل قلب خاشع وغير خاشع ، وكم من منة لله على كل عرق ساكن وغير ساكن ، اسكن أيها الوجع والضارب بعزة الله الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم . وتقرأ : ﴿ وَيَسَتَلُونَكَ عَنِ لَلِمُ اللهِ الْفَقُلُ مَن لَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[طه: ۱۰۷\_۱۰۰] .

وتقرأ: على الوجع بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَبِّكُمُ وَوَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] ، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وُرِيدُ اللّهُ أَن يُحْفِفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] ، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ اَلْنَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الانفال: ٢٦] ، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ حمّ ﴿ عَمّ نَ عَلَى اللهُ عَبْدَهُ الله الرحمن الرحيم ﴿ حَمّ نِكُمُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكُولُمُ اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ وَ وَيُولُمُ مَا الله الرحمن الرحيم ﴿ وَ إِذَا اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ وَإِذَا اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ وَإِذَا اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ وَإِذَا اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ اَلَمْ تَر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِلَّ وَلُو شَاءً لَبَعَلَمُ اللَّا اللهُ الرحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهِ اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ اللّهُ مَن إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِلّ وَلُو شَاءً لَبَعَلَمُ اللّهُ الْمَاكَنَ اللّهُ عَمْ اللّهُ الرحمن الرحيم ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الرحمن الرحيم ﴿ اللهُ الرحمن الرحيم ﴿ هُ وَلَهُ مَا سَكَنَ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرحمن الرحيم ﴿ هُ وَلَهُ مَا اللّهُ الرّحمن الرحيم ﴿ هُ وَلَهُ مَا سَكَنَ اللّهُ الرّحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ الرّحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ الرّحمن الرحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّحمن الرّحيم ﴿ اللّهُ اللّهُ الرّحمن الرّحيم ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٠ـ من قرأ عند خروجه من منزله سورة الفاتحة وآية الكرسي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي .

وسورة القدر وسورة قريش والمعوذتين وكرر ذلك أمن من كل طارق إلا بخير بإذن الله تعالى .

٣١ \_ عند السفر ووداع الأهل تقرأ : سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة القدر وتستودعهم ثم تقرأ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ القدر وتستودعهم ثم تقرأ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ [القصص: ٨٥] .

٣٢ ـ للوسوسة تقرأ : ﴿ هُوَ ٱلأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَى عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] ، وأيضاً : سبحان الملك الخلاق ﴿ إِن يَشَأْ يُدُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ وَعَلَمُ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [ناطر: ١٦ ـ ١٧] .

٣٣\_ للزواج تقرأ سورة الانشراح في كل ليلة جمعة ٣١٣ مرة ، وتدعو بعد كل عشرة مرات هذا الدعاء ( اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء ، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة التي تحبها وترضاها أو ارزقني الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه ) .

٣٤ ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن الرسول ﷺ قال : « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل حاضراً سيحبسه (١٠٠٠ .

٣٥ \_ آيات لإيقاف النزيف الدموي إن شاء الله تعالى ، تقرأ : ﴿ ﴿ إِنَّ أَللَهُ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَينِ زَالْنَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِنْ بَعْدِدَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَنُورًا ﴾ [المود: ٤٤] . ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَكِي مَا ٓهَ كِ ﴿ [مود: ٤٤] .

٣٦\_ آيات تيسير الزواج إن شاء الله تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنَرْلُتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [النصص: ٢٤-٢٨] ، ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى كُلِّ صَّلَمِرِ يَأْدِيرَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ يَلِشَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٧-٢٨] .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني برقم: ٥٠٨ في عمل اليوم والليلة ، وفي سنده انقطاع.

٣٧ ـ ﴿ ﴿ لَكِ يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ وَالسَّوَءِ ﴾ [النساء: ١٤٨] ، تقرأ في وجه الظالم فلا يتكلم إلا بالحق إن شاء الله تعالى .

٣٨ لدفع العدو والظلم بإذن الله تعالى ، تقرأ سورة الفيل ٧٣ مرة وتدعو بعد كل عشرة مرات هذا الدعاء : اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر ، اللهم عزّ الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم ، اللهم إن فلانا ظلمني وأساء إليّ ولا يشهد بذلك غيرك ، اللهم أنت ملكه فأهلكه ، اللهم سربله سربال الهوان ، اللهم قمصه قميص الردى ، اللهم أقصفه ست مرات ، سربله سربال الهوان ، اللهم قمصه قميص الردى ، اللهم أقصفه ست مرات ، اللهم اخفضه مرتين ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِدُنُوبِهِم وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴾ [عانر: ٢١] ، ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُم وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سان الهوان ، اللهم أخفضه مرتين ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللّه بِيدِ لَقَايِرُونَ ﴾ [المومنون: ١٨] ، ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُم وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سان الهوان ، الله مَعُولًا ﴾ [الإحنان: ٢٦] ، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ فَدَرَا مُقَدُولًا ﴾ [الإحنان: ٢٦] ، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَقْعُولًا ﴾ [النا: ٢٤] ، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَقْعُولًا ﴾ [النا: ٢٧] ، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَقْدُولًا ﴾ [النا: ٢٧] ، ﴿ وَمَنْ عَادَ مَنْ أَمْرُ اللّهِ مِنْ أَمْرُ اللّهِ مَنْ أَمْرُ اللّهُ وَلَانَ أَمْرُ اللّهِ مَنْ أَمْرُ اللّهِ مَنْ أَمْرُ اللّهِ وَلَانَ أَمْرُ اللّهِ مَنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مَنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مَنْ أَمْرُ اللّهُ مِنْ أَمْرُ اللّهُ مَنْ أَمْرُ اللّهُ وَمُنْ أَلْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ أَلْهُ وَاللّهُ مَنْ أَلْمُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٣٩ ـ لإذهاب الغضب بإذن الله تعالى : تقول اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان .

٤٠ ـ آيات الحرز من العين بإذن الله تعالى : تقرأ يومياً على ماء ويشرب
 ويمسح به .

أ \_ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحَى بَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَحَى ثَرَ النَّاسِ وَلَنكِنَ أَحَى ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [عاد: ٧٠] .

ب . ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْنِ مِن تَفَوُتُ فَارْجِع ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورِ ﴿ ثُمُ ٱرْجِعِ ٱلْمَسَرَ كَرَّيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [اللك: ٣-٤] .

ج \_ ﴿ وَلِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَدِهِر لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّمُ لَمَجْنُونُ ۗ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَالِمِينَ ﴾ [القلم: ٥١-٥١] .

د \_ ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُقْمِنِينَ ٱلْقِتَالَٰ وَكَانَ اللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الاحزاب: ٢٥] .

هـ \_ ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِاللَّقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ [الانبياء: ١٨] .

٤١ من قرأ في ركعتي سنة الفجر سورة الانشراح وسورة الفيل قصرت عنه
 يد كل عدو ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً ، بإذن الله تعالىٰ .

٤٢\_ لضيق النفس: تكرر الآيات التالية:

أ \_ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ أَلَّهِ كَاشِفَةً ﴾ [النجم: ٥٨] .

ب \_ ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّجِيمٍ ﴾ [بس: ٥٨] .

ج \_ ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ﴾ [النمل: ٥٩] .

د \_ ﴿ وَأَلسَّلُكُمْ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ ﴾ [مريم: ٣٣] .

هـ و سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ كُنَّبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ لِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الانعام: ٥٥] .

و \_ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ ﴾ [الرعد: ٢٤] .

### ٤٣ \_ لبكاء الأطفال:

أ \_ ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَوَاتُ لِلرَّحْمَيْنِ فَلَا تَسْتَعُمُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨] .

ب \_ ﴿ أَفِنَ هَذَا الْمَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥ وَتَضْمَكُونَ وَلاَ نَبَكُونَ ١ وَاَنتُمْ سَيدُونَ ﴾

[النجم: ٥٩ ـ ٦١] .

## ج - ﴿ وَلَيْمُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ يَسْعًا﴾

[الكهف: ٢٥] .

د\_المعوذتين .

هــ ﴿ طُسَّ ﴾ [النمل: ١] .

و - ﴿ يَسَ إِنَّ وَأَلْقُرْمَ أَنِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [بس: ١-٢] .

ز - ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا اَلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَكُمْ خَشِعًا مُّتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيَلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَرُّونَ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوِّ عَلِمُ الْفَيْنِ وَالشَّهَا لَوَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لاَ إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ اللَّهُ اللَّذِى لَا إِلَهُ إِلَهُ هُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

ح - ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة: ١٩].

ط - ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي أَلِّيلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴾ [الانعام: ١٦] .

٤٤ من داوم على قراءة سورة الانشراح ٣ مرات عقب الصلاة المكتوبة يسر الله أمر رزقه من حيث لا يحتسب وأذهب عنه الكسل في الطاعة والتعطل في المعاش . بإذن الله تعالى .

٤٥ــ من قرأ سورة لإيلاف قريش على طعام بورك فيه وإن أكل منه قوم لكفاهم بإذن الله تعالى .

٢٦ آيات لصرف ثقيل الطبع بإذن الله تعالى :

أ - ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْمُيَوْةِ ٱلدُّنَّا كَمَآهِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فَأَخْلَطَ بِهِ نِهَاتُ

# ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَئِحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْلَدِرًا ﴾

[الكهف: ٥٤] .

ب \_ ﴿ رَّبِّنَا ٱكْثِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان: ١٢] .

ج - ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَا لَهَا ۞ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

د \_ ﴿ ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَ الَّا ﴾ [النوبة: ٤١] .

هـ \_ ﴿ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُرُ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠] ، ﴿ وَلَا يَحْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُر مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥١] .

27\_ من له حاجة عند أحد وأراد قضاءها منه بسرعة وتلا هذه الآية في ذهابه إليه فإن الله تعالى ييسر له قضاءها وهي ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُعْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُما ﴾ [يوسف: ١٦] ويكررها سبع مرات تقضى حاجته إن شاء الله تعالى .

٤٨ \_ كان أحد الصالحين يعوذ نفسه وغيره من العين يومياً صباح مساء ، ويقرأ سورة الفاتحة ٣ مرات، آية الكرسي ٣ مرات، آخر سورة العشر ٣ مرات، سورة الهمزة ٣ مرات ، سورة الفلق ٣ مرات ، سورة الناس ٣ مرات ، ويدعو بهذا الدعاء :

اللهم يا كاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين ، عين جاءت فتجعجعت ، طارت فانفلقت ، غارت فانقطعت ، فأصابها إعصار فتحرقت ، نعوذ بكلمات الله التامات التي نام بها أصحاب

الكهف والرقيم، ﴿ الله يَتُوَفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ وَالْقِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ مَا ﴾ [الزمر: ٢٤] ، اللهم ألق السكينة علينا ، ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن ابَعْدِ الْغَيْرِ أَمْنَةُ نُعَاسًا ﴾ [آن عبران: ١٥٤] ، ﴿ فَكُشْفَنَا عَنكَ غِطَآءُكَ فَبَصَرُكَ الْنَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ف: ٢٢] ، ﴿ فَالْتَجِعِ الْبَصَرَ هَلَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: على مَنْ فُلُورٍ ﴾ ثُمَّ أَنَّجِع الْبَصَرَ كَرِّيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصِرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٣-٤] ، ﴿ وَإِن يَكُ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فَسَنَّبُصِرُ وَيُبْعِيرُونَ ﴾ [النيلم: ١-٥] ، ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَمُنُولُونَ إِنّهُ لَمَجُونُ ﴾ وَالنيم: ١-٥] ، ﴿ وَإِن يَكَادُ الّذِينَ لَا يَسَىٰ كَفُرُوا لَبُرْلِمُونِكُ إِلَيْهُ الْمَعْوَا الذِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُونٌ ﴾ والنيم: ١-٥] ، ﴿ صُحْمُ بُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] ، الحمد لله الذي لا ينسى ان وغير ساكن ، ولا يضيعُ من شكره ، كم نعمة لله على كل عرق ساكن وغير ساكن ، من ذكرهُ ، ولا يُضيعُ من شكره ، كم نعمة لله على كل عرق ساكن وغير ساكن ، الرحمن خمدت النيران ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

### خواص سورة الفاتحة:

إذا قرأت الفاتحة إحدى وأربعين مرة بين سنة الصبح والفريضة على وجع العين برثت عاجلاً بإذن الله ، سيما إذا مسحها بريقه بعد القراءة المذكورة وذلك نافع للعين وغيرها إن شاء الله تعالى .

وقال بعض الصالحين من وضع يده على موضع الوجع وقرأ الفاتحة وقال:

اللهم أذهب عني سوء ما أجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك الأمين المكين عندك سبع مرات شفى بإذن الله تعالى.

### سورة الواقعة :

إن هذه السورة لها سر عظيم وخاصية عجيبة ، وفضل جسيم من جلب الغنى ونفى الفقر.

وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً.

وقال أحد الصالحين. من قرأها بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح يرزق من حيث لم يحتسب.

سورة الأنعام:

هي سورة جليلة ظهرت بركتها ، واشتهر فضلها في النصر على الأعداء وهلاكهم ، فعليك بالإكثار من قراءتها والدعاء بعدها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم يا سريع الحساب ، يا شديد العقاب ، يا غفور يا رحيم ، يا فالق الإصباح ، يا مفتح الأبواب ، يا مسبب الأسباب ، يا غافر الخطايا ، يا ساتر العورات ، يا مانع البليات ، يا مقيل العثرات ، يا محي الأموات ، اقضِ حاجتي يا إله الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

من خواص قوله تعالى: ﴿ فَلَـمَّا نَسُوا مَا ذُكِّوُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ مَنْ مَنْ فَلَمَ مُثَلِسُونَ ﴿ فَلَـمَّا فَلَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مَنْ فَلَطُعُ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَرَى فَقُطِعُ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَكُولِهِ مَنْ اللَّهُ وَتَفْرِيقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَةِ فِي اللَّهَ اللَّهِ مَنْ الطّلَمَةُ وَتَفْرِيقَ شَمْلُهُمْ وَقَطْعُ دَابِرِهُمْ .

ومن خواص سورة هود:

من قرأها وذهب إلى حاجته تحصل له الهيبة ويكون له النصر والظفر.

ومن خواص سورة يوسف:

تقرأها المرأة الحامل يومياً ، ترزق ولداً ذكر جميل الصورة سعيداً معصوماً مما نهى الله تعالى عنه.

ومن خواص سورة الرعد:

من قرأها بالنية على ظالم دمر وهلك.

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ الْمَرْ يَلْكَ مَايَتُ الْكِتَنَبُّ وَالَّذِى أَنْ الْكَانَ مِنْ وَالَّذِى أَنْ الْحَقُ وَلَكِنَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِفَيْرِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ثُمُ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ يَعْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُو الَّذِى مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهَرًا وَمِن كُلِ النَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُعْشِى النَّهَلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ١ - ٣] تقرأ لعمارة الدور ، ونماء التجارة ، وعمارة الأملاك والحوانيت المعطلة .

فإنه يرى البركة وكثرة الخير ، ويعمر المكان ، ويكثر الزبون والطلب.

ومن قوله تعالى: ﴿ وَٱلدِّينَ يَنقُشُونَ عَهْدَ ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللّهُ بِهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله الله الله الله الله الله ما أحللت بكل جبار عنيد ، فإنه يفرق في أمره ، وحلام أمره ، واحلل به ما أحللت بكل جبار عنيد ، فإنه يفرق في أمره ، ويشرف على الهلاك .

من خواص سورة الحجر:

تلاوتها يومياً في مكان الرزق والبيع والشراء تحدث له المحبة من الناس، ويريدون معاملته، ويكثر ربحه بإذن الله تعالى.

ومن خواص سورة النمل قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ لَحَمَّدُ لِلّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَكِهِ مَعَرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٣] لمعرفة مَنْ غش. وكذلك جميع الأشياء التي يريد معرفتها.

ومن خواص سورة المرسلات:

تتلوها قبل الذهاب لحل مخاصمة بين طرفين ، تقوى حجته ويقهر خصمه بإذن الله تعالى.

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ مَّمْلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ كَمَثَكِل حَبَّةٍ ٱنْلَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْلِكَةٍ مِّأْقَةُ حَبَّةً وَٱللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] إذا تليت في بستان أو زرع ، رأى فيه صاحبه ما يتمناه من الحسن والبركة.

من خواص قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَاهُلُ الْكِنْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ۚ إِلَاۤ أَنْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ اللّهِ عَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلَ أُنْتِنْكُمْ مِثْرَ مِن ذَلِكَ مَثُونَةً عِندَ اللّهِ مَن لَمّنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَلَمْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعَوُتَ أُولَئِكَ شُرُّ مَكَاناً وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ اللّهِ عِلَيْهِ إلى الآية : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لاَ نَعْلُوا فِي دِينِكُمْ مَنْدَ الْحَقِّ وَلا تَشَيِيلِ ﴾ إلى الآية : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ الْكِتَابِ لاَ نَعْلُوا فِي دِينِكُمْ مَنْدَ الْحَقْو وَلاَ تَشَيِيلٍ ﴾ أهم الله عَن سَولَه عَن سَولَه السَيميلِ ﴾ المعدو وتغيير حاله في نفسه وماله .

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ يَكَالَّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا اَوْقُواْ بِالْمُقُودِ أُجِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُومٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١] تقرأ على ماء يومياً وتقدم للزانية أو الزاني وتدعو بعدها اللهم بحق ما تلوته من هذه الآية الشريفة امح حب الزنا والزيغ من قلبه أو قلبها ، فإنك فعال لما تريد وأنت أرحم الراحمين.

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّمَوَى عَلَى الْمَرْشِ يُعْشِى النَّهَارَ يَطْلُبُمُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِياً لَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَرْمُ تَبَارِكَ اللّهُ رَبُّ الْعَنلَمِينَ فَ الْمَعْتَدِينَ فَي وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ فَي وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الاعراف: ٤٥ - ٥١] وسأله الله تعالى أن ينفي عنه النوم فنفاه عنه.

ومن خواص قوله تعالى التوبة ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْشُسِكُمْ عَنِيثُ

عَلَيْهِ مَا عَنِفَ مُرْحِيثُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَحِيدٌ ﴿ فَا فَإِن تَوَلَّوا فَقُلَ حَسِمِ اللَّهُ لَا إِلَا هُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَلَّ وَهُو رَبُ الْمُرَشِ الْمَظِيمِ ﴾ [النوبة: ١٢٨ ـ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَلِّ أَوْهُو رَبُ الْمُكَرْشِ الْمَظِيمِ ﴾ [النوبة: ١٢٨ ـ ١٢٨] كفاه الله ما أهمه ، قالها صادقاً أو كاذباً .

ومن قرأها بعد الصلاة المفروضة ٤١ مرة كل فرض فإن الله يحل حبسه عاجلاً غير آجل. «إن كان ضعيفاً قوي أو كان ذليلاً عز وإن كان مغلوباً انتصر وإن كان مديوناً قضي دينه ومن خواص قوله تعالى: ﴿هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ هَنَا يَعُمَلُونَ ﴾ وأن كان مديوناً قضي دينه ومن خواص قوله تعالى: ﴿هَنَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥-٣١] و﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٥] تقرأ الأعراف: ١١٨] و﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [النمل: ٨٥] تقرأ الآيات بعد كل صلاة مفروضة لا يقدر أحد أن يذكرك بسوء وتدعو بعدها:

حم عسق كهيعص كفيت ، عقدت ألسنة الخلق والبشر على من كل ذكر وأنثى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ومن خواص قوله تعالى ﴿ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۞ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقَرَأَ وَلِذَاذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْفَرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ أَذَبْرِهِمْ نَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥ ـ ٤٦] .

لطرد المردة والشياطين والجن والأنس ، وإذا تلاها الإنسان على الخائف المرعوب ، الذي تتخيل له الخيالات الفاسدة زال عنه ذلك بإذن الله تعالى.

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِيَ أَحْصَكَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَحَعَلْسُهُمْ أَمَّتُكُمْ أَمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَحَقْلَنَهَا وَٱبْنَهَا وَآبْنَهَا وَآبْنَهَا وَيَعَلَّذِيهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَحَقْلَنَهَا وَيَعْدُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٦] فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٩٦] الحامل تقرأها وتتلوها على الماء وتشرب منه ثم تطلق على المولود بعد الولادة

فتكون حفظاً له وعوناً على تيسير الولادة بإذن الله تعالى .

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَتِى فَهُو يَهْدِينِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٩] تتلىٰ لتسكين العطش والجوع والوحشة ، والإعياء من السفر إحدى وعشرين مرة.

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ مُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَتَكُلَّم بِهِذَا شَبْحَنَكَ هَذَا بُهْنَنُ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِمِهِ أَبَدًا إِن كُنُمُ مُوْمِنِك ﴿ وَلَيْنِ اللّهِ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ١٦ ـ ١٨] لقمع الرجل الكذاب المعتاد الفواحش ، والشاعر الكثير ، الهجو لمن يخاف من شره. تتلو هذه الآيات على ماء وتقدم له.

ومن خواص قوله تعالى: ﴿ اَرَكُنْ بِجِيلِكَ هَلَامُغْسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴾ [ص: ٤٢] .

من أكثر من قراءتها وهو يحفر بئراً ، وينبش عيناً ، نبع له الماء باسم الله صافياً حلواً طيباً مباركاً فيه بإذن الله تعالى.

أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَفَبَّلَ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْلُنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَقِينَ ﴾ [الماندة: ٧٧] وه فَلَ مَن رَّبُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّغَذْتُم مِّن دُونِهِ اَ أَوْلِيَا اَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَنَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَهِ شُرَكَا اَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَنَشَبُهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْمٍ أَنُو اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَنْرُ ﴾ [الرعد: ١٦] .

منقولة عن كعب الأحبار أنه قال: في القرآن سبع آيات من قرأها لم يقدر أحد على مضرته بإذن الله تعالى:

﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النوبة: ٥١] و ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللّهُ يِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ اللّهُ يِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَّ وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهِ يِخْدَ وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [بونس: يُرِدُكَ يِخَيْرِ فَلَا رَادً لِفَضْلِهُ مَنْ وَابَتِهُ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَّمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي اللّهَ مِن وَابَكُم مُسْنَقَرَها وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ فِي اللّهَ مِن وَابَكُم مُنا مِن دَابَة إِلّا هُو ءَاخِذُ اللّهُ مِنْ عَلِيمٍ أَنْ رَقِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [مرد: ٥٠] و ﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَابَة لِلاَعْمِلُ رِزْقَها اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَكَالْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

لإذهاب الخوف والفزع والحزن والهم تتلو هذه الآيات ﴿ ثُمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَا الْمَخْوَ الْمَنْ الْمُنْ اللَّمْ مِن ثَنَيُّ اللَّمْ مِن اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْلَالِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَل

وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَّا ﴾ بَيْنَهُمُّ تَرَنَهُمْ ذُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا السيماهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَثْرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَعْلَهُمْ فِي التَّوْرَئِةُ وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْجِ أَخْرَجَ سَيعَاهُمْ فِي اَرْدُوهُ فَازَرُهُ فَالْسَتَعَلَظُ فَاسْتَوَى عَلَى شُوقِهِ عَيْمَجِبُ الزُّزَاعَ لِيغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَالَى شُوقِهِ عَلْمُ مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩] .

وتدعو بعدهم: أطفأت غضبك بلا إله إلا الله واستجلبت رضاك بلا إله إلا الله ، واستقضيت حوائجي منك بلا إله إلا الله .

ثم تقول الله غالب ثلاثاً ، فإنه يكفيك شره وتقرأ بعدها الفاتحة ـ آية الكرسي ـ القدر ـ قريش ـ الإخلاص ـ المعوذتين .

لاستعطاف القلوب ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا

عَنِيْتُمْ حَرِيضٍ عَلَيْكُمُ مِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ رَجِيمٌ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلَ حَسِمِي اللهُ لَا لَيْن اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْتِ فِوَكَ لَتُ وَهُو رَبُ الْمَرْشِ الْمَظِيمِ ﴾ [النوبة: ١٢٨ ـ ١٢٩] ثلاثين مرة وتدعو بعدها اللهم يا رب أنت حسبي على فلان بن فلان ، أعطف قلبه على حلين ، والله على كل شيء قدير .

لتفريج الكروب ودفع كيد العدوان ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: ٥٨] ٣٣ مرة بعد الصلاة المفروضة .

و﴿ سَلَنَمٌ فَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [بس: ٥٨] ٣٣ مرة بعد الصلاة المفروضة .

وتدعو اللهم اصرف عني كيدهم واشغلهم عني بشاغل لا يستطيع رده ثلاث مرات يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقي ممن ظلمني وتعدى عليً يا شديد المحال يا عزيز أذللت بعزتك جميع خلقك صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت.

اسم اللطيف في القرآن له أسرار عجيبة وعظيمة .

آية الرزق ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَاَّهُ وَهُوَ الْقَوِئُ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى: ١٩] وتدعو اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقاً حلالًا واسعاً طيباً من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير.

آية قضاء الحوائج ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] اللهم اقضِ حاجتي إنك على كل شيء قدير .

آية خلاص المسجون ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرَشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاةً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُّوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَّ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمَحْكِمُ ﴾ [بوسف: ١٠٠] . لوجع البصر وتقويته: ﴿ سَبَّعَ يَنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَرْبِرُ الْمَكِمُ ﴿ الْمُمْلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرْبِرُ الْمَكِمُ ﴿ الْمَالِلَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ الْأَوْلُ وَالْلَاحِرُ وَالظَّلْهِمُ وَالْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ﴿ وَالْفَلْهِمُ وَالْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ﴿ وَالْفَلْهِمُ وَالْمَالِيَ وَهُو مِكُلِّ اللَّهُ مِنَا وَهُو مَعَكُمُ اللَّهُ مِنَا وَهُو مَعَكُمُ الْمَرْثِ وَالْمَرْضِ وَمَا يَعْرُمُ فِيهَ الْمُورُ وَ الْمَعْرُمُ فِيهَ اللَّهُ مِنَا وَهُو مَعَكُمُ الْمَالُونِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَمَا يَعْرُمُ وَ اللّهُ اللّهِ مُرْجَعُ الْمُورُ وَ الْمُحْدِلُ ﴾ والحديد: ١-١]. وآخر سورة الحديد: ١-١]. وآخر سورة الحديد: ١-١].

من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة وأهدى ثوابها إلى ميت جعل الله قبره روضة من رياض الجنة.

من قال في كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين مائة مرة جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب.

وكانت له أمناً من الفقر ، وأنساً من وحشة القبر.

روى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال من أراد أن يرى في منامه أحداً من الأموات فليصل العشاء وسننها والوتر ثم يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ألهاكم التكاثر» ثم يأخذ مضجعه ويقول اللهم أرني فلاناً في الحالة التي هو عليها فإنه يراه من تلك الليلة إن شاء الله تعالى.

#### من أراد أن يرى في منامه ما أمل في نفسه فليقل عند النوم:

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم اللهم أرني ما استفتيك عليه وتردد أثناء النوم نبأني العليم الخبير وتجعل همك فيما تريد أن تراه فتراه إن شاء الله تعالى.

من أراد الخروج من منزله يقول: ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَرْكِتِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْ أَرَادِهُمْ مَلَكُنْ مِن مَنزله يقول: ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنْ وَكُنّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [الفصص: ٥٥] و﴿ وَلَن يُوَخِرُ اللهُ فَقِيلًا وَكُنْ يُوَخِرُ اللهُ وَلِيكُمُ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] و﴿ وَلِيكُلِ أَمْتَهُ أَمَلَهُ فَإِذَا جَاةً أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ﴾ [الاعران: ٢٤] و﴿ وَلَوْ يُوَاخِدُ اللهُ النّاسَ يِظُلِيهِم مَا فَرَكُ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لا يَسْتَقْدِمُونَ كَا النّاسَ يَظْلِيهِم مَا تَرَكُ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ١٦] .

ويحدد ساعة الرجوع فإنه يرجع في تلك الساعة إن شاء الله تعالى.

مما ينفع في الخوف من قطع الطريق ﴿ وَقَفُوهُمُ إِنَّهُم مَسْفُولُونَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَغِصِّمُونَ ﴾ السانات: ٢٤ ـ ٢٥] و ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَغِصِّمُونَ ﴾ السنة ٤٤] ، ﴿ وَمَسَلُ الّذِينَ كَ فَرُوا كَمَنلِ السنة وَ ٤٩] ، ﴿ وَمَسَلُ اللّذِينَ كَ فَرُوا كَمَنلِ اللّذِينَ يَنفِقُ فِي اللّذِينَ كَ فَرُوا كَمَنلِ اللّذِينَ يَنفِقُ فِي اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَيْ وَاللّذِينَ اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَيْ اللّذِينَ وَاللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذِينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ الللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَينَ اللّذَي الللّذَينَ اللّذَي الللّذَينَ الللللّذَينَ اللّذَي اللّذَينَ

لسكون الريح وهياج البحر تتلو ﴿ إِن يَشَأَ يُسَكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ إِنّ يَشَأَ يُسَكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ إِنْ يَشَأَ يُسَكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ إِن يَشَأَ وَلَوْ شَآءَ لَكُ كُنَّ صَدَّ الظِّلَ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ [الفرنان: ٤٥] وتقول اسكن إليها الريح والبحر بإذن الله اسكن برحمة الله اسكن بعزة الله اسكن بقدر الله ، اسكن ببهاء

الله اسكن بعظمة الله ، اسكن كما سكن الليل والنهار ، وبحق نور الله رحمة الله العظيم سبع مرات.

وتقرأ بعدها ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ يَنْعُونَهُ يَضَرُّعُا وَخُفْيَةَ لَمِنْ أَنَجَننَا مِنْ هَذِهِ عَ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾

بسم الله سمينا ، وبكهيعص كفينا وبحم عسق حمينا ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ يَجِيدُ ۞ فِي لَوْجِ مَحْفُوظِ﴾ [البروج: ٢١-٢٢] .

فيما ينفع للصداع: تقرأ على ماء الآية ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ وَلَوَ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ ثُمَّ مَّضَنَهُ إِلَيْنَا فَبَضَا يَسِيرًا ﴾ [الفرنان: ٥٤-٤١] ويمسح مكان الصداع وأيضاً تقرأ من سور مريم ﴿ صَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَمُ زَكَرَا الصداع وأيضاً تقرأ من سور مريم ﴿ صَهِيعَصَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَمُ زَكَرَا الصداع وأيضاً تقرأ من سور مريم ﴿ الما ومن الشورى رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَمُ زَكَرُ اللهُ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّهُ الْقَزِيزُ الْحَرِيمُ ﴾ ﴿ حَمْ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّهُ الْقَزِيزُ الْحَرِيمُ ﴾ [الشورى: ١-٣].

وتقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم كم من نعمة لله على كل عرق ساكن وغير ساكن اسكن إليها الوجع بعزة من له ما يسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

بسم الله الرحمن الرحيم الرفيع الشأن ، بسم الله الذي لا يشغله شأن عن شأن ، وهو كل يوم في شأن ، تشعشعت الأرض بنور الله لا إله إلا الله ، نفدت كلمة الله وعلت حجة الله ، وظهر أمر الله وتفرقت أعداء الله وبقي وجه الله ، أخرج أيها الوجع بحق الله وبنور وجه الله ، ومما جرى به القلم من عند الله إلى خير خلق الله محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

اسكن أيها الوجع بحق الرحيم ، كما سكن عرش الرحمن بعزة من له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ

شَاءَ لَجَعَلَهُ سَلِكُنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ [الفرنان: ٤٥] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفُ ا۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ [طه: ينسِفُها رَبِّي نَسْفًا أَمْتًا ﴾ [طه: ينسِفُها رَبِي اللهِ عَلَيْهُا عِوجًا وَلَا أَمْتًا ﴾

#### للصداع ووجع الضرس والفؤاد والمغص:

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اسكن أيها الوجع بالله الذي ﴿ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوَةً إِنْ يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوَةً إِنْ يَشَا يُسْكُورٍ ﴾ [النورى: ٣٣] .

بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، سكنتك أيها الوجع بالله الذي يمسك ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِءً إِنَّ اللّهَ بِٱلنَّاسِ لَوَ اللّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِءً إِنَّ اللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَلَيْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم ، اسكن أيها الوجع بالذي ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِلُك اَلسَّمَوَتِ وَاَلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيْنِ ذَالُنَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَمَدِمِنْ بَعْدِيَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴾ [ناطر ٤١] وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### لإذهاب الحمى:

تقول اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شدة الحريق ، يا أم ملدم (الحمى) إن كنت آمنت بالله العظيم ، فلا تصدعي الرأس ، ولا تضري الفم ، ولا تأكلي اللحم ، ولا تشربي الدم ، وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر.

﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الانبياء: ٦٩] و﴿ زَبَّنَا ٱكْمِيْفَ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ [الدخان: ١٦] و﴿ وَإِن يَعْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسُكَ عِنَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [الانعام: ١٧] و﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللّه

للحفظ: تقرأ كل يوم ١٠ مرات ﴿ فَفَهَمْنَكُهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ﴾ [الانبياء: ٧٩] .

يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلً الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم ، وارزقني الحكمة ومعرفة العلم ، وثبات الذهن والعقل والحلم إنك تفعل ما تشاء وإنك على كل شيء قدير.

#### للسعة الحشرات:

تقرأ ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴾ [بس: ٥٨] و﴿ سَلَئُرُ عَلَىٰ نُرِجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩] سبع مرات وتأخذ من لعاب الفم وتمسح مكان الألم.

#### لوجع اليدين:

تقرأ صباحاً ومساءً ﴿ وَمَالَنَآ أَلَا نَنُوَكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَأُ وَلَصَهِرَكَ عَلَى مَا اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَأُ وَلَصَهِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَاً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَمَوَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [براهيم: ١٢] .

#### لوجع البطن وهو مكتوم:

تقرأ سورة الانشراح عشر مرات وأنت تضع يدك اليمنى على بطنك وتدعو بعدها اللهم فرج عني ما أنا فيه ، وأصرف عني هذه الشدة ، بحق ألم نشرح ، وبحق يا الله ، الحمد لله الذي أطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجاً سبع مرات.

#### لخفقان القلب:

ترد ﴿ أَنَعَكَّرُ دِينِ اللَّهِ يَبَعُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوَعَا وَكَرَّهُ وَكَا أَنْدِلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَكَا مُنْكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْدِلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِلَيْهِ وَمَا أَنْدِلَ عَلَيْسَنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَى وَالنَّبِيُّوبَ مِن دَّيْهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَى وَالنَّبِيُّوبَ مِن دَيْهِمَ لَا مُعَلِمُونَ فَي وَمَن يَبْتَغ غَيْر أَلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ لَا مُعْدَلًا مَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا الْآخِدَ وَمِن الْخَصْرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٣ ـ ١٥٥] على ماء وتشرب وتمسح.

#### لوجع الخاصرة ولنقصان اللبن ولمن ذهب حيضها:

تقرأ على ماء ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى اَلْعَرَشِ يُغْشِى الْيَهَ النَّهَارَ يَطْلَبُهُ حَثِينًا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ وَالنَّبُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِهِ السَّمَّ وَالْقَصَرَ وَالنَّبُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِهِ السَّوَىٰ عَلَى اللهِ اللهَ الْهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ثَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٥] و﴿ هُوَ الَذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِ وَالْبَحْرُ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَالْبَحْرُ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفَلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ

وَجَانَهُ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ أَجَيْلَنَا مِنْ هَدِيهِ مَا تَحْلِقُ مِن الشَّكِرِينَ ﴾ [برنس: ٢٧] و ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ وَمَا تَزَدَادُ وَكُلُ اللّهَ إِلّا هُوْ فَاكُنُ تُوْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُوْفَكُ الّذِينَ كَانُوا بِيَايَتُ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَن الطّيِبَ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن الطّيِبَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ مَن الطّيبَاتِ قَدْلِكُمُ اللّهُ وَبُوكُمْ اللّهُ وَالسّمَلَةُ مِنَا اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

ومن ضاق عليه رزقه فليكثر من قول الله تعالى في سورة الطلاق ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُشْرُكُ ﴾ ١٠٠ صباحاً ومساءً ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

وروى: أنه عشرة تمنع عشرة: الفاتحة تمنع غضب الرب ، ويس تمنع عطش يوم القيامة ، والدخان تمنع أهوال يوم القيامة ، والواقعة تمنع الفقر والفاقة ، والملك تمنع عذاب القبر ، والكوثر تمنع الخصومات والنزاعات ، والكافرون تمنع الكفر عند الموت الإخلاص تمنع النفاق ، والفلق تمنع حسد الحاسدين ، والناس تمنع الوسواس.

#### لمرض السكري:

تقرأ صباحاً على لتر ونصف ماء الفاتحة ٧ مرات وآخر سورة يس ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلَقَةٌ قَالَ مَن يُخِي الْفِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴿ قَلْ عَيْمِهِا الَّذِي آنسَاهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ ﴿ فَالَ مَن يُخِي الْفِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴿ فَالْآخِرِ الْأَخْضَرِ الْأَخْضَرِ الْأَخْضَرِ الْأَخْضَرِ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ تُوهُو وَهُو وَهُو اللَّرَضَ بِقَدْدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُو اللَّرَضَ بِقَدْدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُو اللَّا لَهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَرْفُ ﴿ إِذَا آزَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَي مَنْهُ وَلُهُو اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ فَي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الل

الطعام والباقي يشرب خلال اليوم وإن شاء الله سيبدأ البنكرياس بإفراز الأنسلين.

للزوجة التي تعاني مع زوجها وطال الأمد في إصلاحه:

تقرأ أول سورة المجادلة ﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمُا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١] تـ دعو اللهـ م يا سميع يا بصير ٧ مرات وتقول:

اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ، ولا يمنعه فضل عن فضل ، ولا يلهيه قول عن قول ، ولا يحجبه شيء عن شيء ، يا من أحاط علمه بما خلق وذرأ وبرأ ، وأنت عالم بخفيات الأمور ، ومحصي وساوس الصدور ، وأنت في المنزل الأعلى ، وعلمك بالمنزل الأدنى ، تعاليت علوا كبيراً يا مغيث أغثني (٣ مرات) وفك أسري واكشف ضرري فقد نفذ صبري منك الصبر يا صبور منك الحلم يا حليم منك الرشد يا رشيد . اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان وأيدنا بروح منك اللهم اجعل لنا من لدنك فرجاً ومخرجاً.

وتقرأ ٧ مرات ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْسُهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي آَنفُسِهِنَّ بِٱلْعَمُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَسْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾ [البره: ٢٢٤] و﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُلْيَتْنُهُ مِ بِمَا عَمِلُوٓ أَلَّحَصَلَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة: ١] .

- ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَمَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُزٌ وَأُوْلُواْ اَلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوّلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الانفال: ٧٥] .
- ﴿ اَسْتَحَوَدُ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطِكُ فَأَسَنَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ أُوْلِيَهَكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْمُنْسِرُونَ﴾ [المجادلة: 19] .
- ﴿ كَنَّبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتُ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مُوَادَّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْكَ انُوَا ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أَوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهِا رَضِى اللّهُ عَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِرْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِرْبَ اللّهِهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المحادلة: ٢٢].

اللهم بحق ما تلوته من كلامك القديم الذي أنزلته على رسولك الكريم أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كلا بلاء عافية اللهم أقبل بقلب زوجي على طاعتك وأحطه من ورائه برحمتك. اللهم اكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منك فإنك تفعل ما تشاء وإنك على كل شيء قدير اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم افتح بيننا فتحاً مبيناً اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأخرجنا من الظلمات إلى النور ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْمَيِّ فَلْكَلْقِهِ ٱلْمِيَّمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَمُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّتِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴾ [طه: ٣٩] .

#### الخوف من الناس وأنت على الحق:

تردد هذه الايات سبع مرات ويُلْقي الله المهابة في قلوب الاخرين.

- ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّيَ اللَّهَ وَيُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنَ تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَرًا زَوْجَنْكَكُهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزَوْجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا فَصُوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأً وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
- ﴿ يَسَّيَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ [النساء: ١٠٨] .

- ﴿ إِنَّا آَنَرَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ ۚ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَدَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ﴾ [الماندة: ٤٤] .
- ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] .
- ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمْتُمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَا أُمِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ. وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْفَقِيمُواْ بِالْأَزْلَيْرِ ذَيْلِكُمْ فِلا تَخْشُوهُمْ وَالْخَشُونُ ٱلْيُومَ بِالْأَزْلَيْرِ ذَيْلِكُمْ فِلا تَخْشُوهُمْ وَالْخَشُونُ ٱلْيُومَ أَكُمْ لَكُمْ وَيَنكُمْ وَالْمَنْدُ فِي اللّهُ مَنْ أَصْطُرَ فِي عَمْمَ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَمْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَمْمَتِهُ عَنْرَ مُتَجَانِفٍ لِرَبْمُ فَإِنْ ٱللّهَ عَفُورٌ رُحِيثُ [المائدة: ٣].
- ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّذَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٧] .
  - ﴿ أُمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لِّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَانَهُم ﴾ [محمد: ٢٩] .
    - ﴿ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧٤ \_ ١٧٥] .
    - ﴿ وَتُوَلُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْعِيرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٨ ـ ١٧٩] .
      - ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴾ [القلم: ٣٠] .
        - ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمَرًا ﴾ [الذاريات: ٥٤].
    - ﴿ وَأَلَلَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥] .
- ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَدِبِ فِ جَوْفِدٍ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّذِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَّهَتِكُونَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا اَتُكُمْ أَبْنَا آتَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ﴾ [الاحزاب: ٤] .

- ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُوْمِنُونَ ﴾ [سبا: 13] .
- ﴿ قَالُواْ سُبَّحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَنَ نَتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيكَا ۚ وَلَكِكَن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِكَاءَ هُمَّ حَتَّىٰ نَسُواْ الذِحْرَر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٨] .
- ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلَ حَسْمِى اللّهُ لاّ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلَتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النوبة: ١٢٩] .

#### لضيق الرزق وجميع حالات الضيق:

إذا ضاق عليك أمر الرزق أو أي شيء مهما يكن ، أو طلبت أن يزيد الله في علمك ومعرفتك تردد هذه الآيات صباحاً ومساءً. وأنصح أن تقرأ هذه الآيات وأنت جالس في مكانك وغير متحرك لأن لها قوة سكينة على من يقرأها والله المستعان.

- ﴿ وَاللَّهُ يُوَّتِي مُلَّكَمُّ مَن يَشَكَآةً وَاللَّهُ وَسِمُّ عَكِلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧] .
  - ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ ﴾ [البقرة ٢٦١] .
  - ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيدٌ ﴾ [المائدة: ٥٤] .
  - ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيدٌ ﴾ [النود: ٣٢].
- ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ ﴾ [آل عمران: ٧٣] .
- ﴿ إِنَّكُمْ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨] .
- ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ اَلْفَلِيحِينَ﴾ [الاعراف: ٨٩] .
- ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ ثَمَّءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ﴾ [غانر: ٧] .

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً فَسَأَحَتْبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمَّ بِتَايِئِنِنَا يُوْمِنُونَ﴾ [الاعراف: ١٥٦] .

إذا أبطأ أمر ما عليك:

تردد هذه الآيات تشعر بالسكينة والهدوء والرضا وغيَّر الله الأحوال من حال إلى حال :

- ﴿ وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِيدٍ وَهُوَ سَرِيعُ الْمِسَابِ ﴾ [الرعد: ٤١] .
- ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ [براميم: ٥١].
  - ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُمُ فَوَقَ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩] .
- ﴿ الْيُوْمَ تَجْعَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُوْمَ إِن اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

[غافر: ١٧] .

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [الأعراف: ١٦٧] .

إذا استعصى عليك أمر ما وأنت على الحق ولم تـدرِ ما هو المخرج؟ تردد هذه الآيات حتى يأتي الله بأمره

- ﴿ ءَاللَّهُ أَذِ كَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتُرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩] .
  - ﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩] .
  - ﴿ أُولَكُ مُّعَ ٱللَّهِ بِلِّ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠] .
- ﴿ أُولَكُ مَّ عَالَلُهُ مِنْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٦١] .
  - ﴿ أَءِكَ أُمَّعَ ٱللَّهِ قَلِيكُ مَّا لَذَكَّرُونِ ﴾ [النمل: ١٢].
- ﴿ أَوَلَكُ أُمَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٦٣] .
- ﴿ أَوَلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا اتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُدُ صَندِقِينَ ﴾ [النمل: ٦٤].

- ﴿ سُبِّحَنْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل: ٥٧].
- ﴿ سُبِّحَننَكَ هَلْذَا بُهِ مَن عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦].
- ﴿ سُبْحَنْنَمُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء ٤٣] .
- ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٥] .
- ﴿ اللَّهُ كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ [النمل: ٢٦] .
- ﴿ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٠] .
  - ﴿ سُبِّحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى آَمَرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [مريم: ٣٥] .
    - ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ ﴾ [الأنعام: ٩١] .
      - ﴿ فَالْواْ سُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ [سبا: ١٤] .
- ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَا ٓ وَلَاكِن مَّتَعَتَّهُمْ وَءَاكِآ هُمَّ حَقَى نَسُواْ الذِحَر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرفان: ١٨] .
  - ﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ عِخَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴾ [إبراهبم: ١٩ ـ ٢٠] .
    - ﴿ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [مود: ١٦].
    - ﴿ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَمْلَمُونَ ١ وَأَمْلِي لَمُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ [الغلم: ١٥/٤٤] .
    - ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدَرٍ ١ وَمُوا أَمُرُنَّا إِلَّا وَحِدَةٌ كُلَّمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [الفمر: ١٥٠/٤٥].
- ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواً أَحْصَنهُ اللَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ﴾ [المجادلة: ٦] .
  - ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَنْكِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٩٣] .

اذا عظم عليك أمر ما وكنت في حيرة من أمرك ولا تعرف أين الاتجماه الصحيح:

تدعو بهذا:

اللهم بك استفتح وبك استنصر وبك استنجح اللهم إن أسألك من الخير فوق ما أرجو وأعوذ بك من الشر فوق ما أخاف وأحذر فإنك تقدر ولا أقدر وتمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب.

يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير.

يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف.

يا لطيف الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.

اللهم إني أستهديك لأرشد أموري وأستجير بك من شر نفسي سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.

سبحان الله وبحمده القابض الباسط.

سبحان الله وبحمده الخافض الرافع.

سبحان الله وبحمده المعز المذل.

سبحان الله وبحمده المبدىء المعيد.

سبحان الله وبحمده المحيى المميت.

سبحان الله وبحمده المقدم المؤخر.

سبحان الله ويحمده الأول الآخر.

سبحان الله وبحمده الظاهر الباطن.

سبحان الله وبحمده العفو المنتقم.

سبحان الله وبحمده المانع المعطى.

سبحان الله وبحمده الضار النافع.

سبحان الله وبحمده الهادى المضل.

سبحانك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم.

لا إله إلا الله قبل كل شيء.

لا إله إلا الله بعد كل شيء.

لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء.

﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [بوسف: ٢١].

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن ثَنَّ وِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [ناطر: 33].

﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

﴿ كَنَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُوَادَكُّ وَرَتَّلْنَكُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٦].

﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ مَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤].

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أَلَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧].

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢].

﴿ رَبُّهُ وَأَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنْكِم ﴿ [القمر: ٥٤].

\* \* \*





## الفصل الخامس

الصلاة على النبي ﷺ





## بِنْ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيَ فِي

١- اللهم لك الحمد ، بما أنت أهله ، فصل على محمد بما أنت أهله ،
 وافعل بنا ما أنت أهله ، فإنك أنت أهل التقى وأهل المغفرة .

٢- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تنحل بها
 العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج .

٣ـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك
 الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

٤- اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في
 الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين

٥ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بأفضل ما تحب
 وأكمل ما تريد .

٦- اللهم لك الحمد كما تحب أن تحمد ، فصل على سيدنا محمد كماتحب أن يصلى عليه .

٧ـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك
 وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين .

٨- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضاء
 نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك .

٩- اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه
 وعلى آله وصحبه وسلم .

١٠ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تصرف بها
 عنا السوء.

۱۱ـ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترزقنا بها شفاعته وزيارته واتباع سنته آمين .

17\_اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعثي ، وتحفظ بها غائبي ، وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي ، وتزكي بها عملي ، وتلهمني بها رشدي ، وترد بها ألفتي ، وتعصمني بها من كل سوء .

١٣ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تقبل بها توبتي ، وتغسل بها حوبتي ، وتجيب بها دعوتي ، وتثبت بها حجتي ، وتهدي بها قلبي ، وتسدد بها لسانى ، وتسلل بها سخيمة صدري .

١٤ - اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تطهر بها قلبي من النفاق ، وعملي من الرياء ، ولساني من الكذب ، وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

10 - اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تشرح بها صدري وتيسر بها أمري ، وتجبر بها كسري ، وتغني بها فقري ، وتقضي بها حاجتي ، وتغفر بها ذنبي ، وترفع بها ذكري ، وتضع بها وزري ، وتدفع بها ضري ، وتطيل بها عمري ، وتطلق بها لساني ، وتنور بها قبري .

١٦ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تغفر لنا
 بها كل ذنب ، وتفرج بها عنا كل كرب .

١٧ - اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، صلاة تجعل بها عملي صالحاً ، وتجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً .

杂 恭 恭





## الفصل السادس الاستغفار





## 

1- أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، من الذنوب التي تحل النقم ، ومن الذنوب التي تغير النعم ، ومن الذنوب التي تعجّلُ تورث الندم ، ومن الذنوب التي تحبّل الفناء ، ومن الذنوب التي تقطع الرجاء ، ومن الذنوب التي تمسك غيث السماء ، ومن الذنوب التي تكشف الغطاء .

- ٢\_أستغفر الله العظيم حياءً من الله .
- ٣\_ أستغفر الله العظيم رجوعاً إلى الله .
- إستغفر الله العظيم فراراً من غضب الله إلى رضاء الله .
  - ٥ أستفغر الله العظيم فراراً من سخط الله إلى عفو الله .

7- أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، من الإفراط والتفريط ، ومن التخبيط والتخليط ، ومن مقارفة الذنوب ، ومن التدنس بالعيوب ، ومن عدم الحضور في الصلاة ومن جميع التقصير فيها وفي الزكاة ، ومن القنوط من رحمة الله ، ومن عدم القيام بحق الله وخلق الله ، ومن عدم التشمير لطاعة الله ، ومن عقوق الآباء والأمهات ، ومن الظلمات والتبعات ، ومن الخطي إلى الخطيئات ، ومن قطيعة الأرحام ، ومن اكتسابِ الآثام ، ومن حب الجاه والمال ، ومن شهوة القيل والقال ، ومن رؤية النفس

بعين التعظيم ، ومن نهرِ السائل وقهرِ اليتيم ، ومن الكذب والحسد ، ومن الغيبة والنميمة ، ومن سائر الأخلاق المذمومة ، ومن سائر الذنوب القلبية والقالبية ، ومن اتباع الهوى وهجر التقوى والميل إلى زخارف الدنيا ، ومن جميع ما يكره الله ظاهراً وباطناً .

٧- أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك يا الله ، من كل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عنى نعمتك ، ومن كل ذنب يورث الأسقام والضنا ويوجب النقم والبلاء ويكون يوم القيامة حسرة وندامة ، ومن كل ذنب تبت إليك منه ونقضت فيه العهد فيما بيني وبينك جرأة مني لمعرفتي بعفوك ، ومن كل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحرم ويورث الندم ويطيل السقم ويعجل الألم ، ومن كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ، ويحل النقمات ويغضبك يا رب السماوات، ومن كل ذنب يميت القلب ويجلب الكرب، ويشغل الفكر ويرضى الشيطانَ ويُسخِط الرحمن ، ومن كل ذنب يعقبُ اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك ، ومن كل ذنب يوجب سواد الوجه يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه ، ومن كل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع اليسر ، ومن كل ذنب يدنُّس منى ما طهرته أو يكشف عنى ما سترته أو يقبِّح منى ما زيَّتته ، ومن كل ذنب لا ينال به عهدك ولا يُؤمن معه من غضبك ولا تنزل معه رحمتك ولا تدوم معه رحمتك ولا تدوم معه نعمتك ، ومن كل ذنب يورث النسيان لذكرك أو يعقب الغفلة عن تحذيرك أو يتمادي به الأمن من مكرك أو ينسِّني من خير ما عندك ، ومن كل ذنب جرى به قلمكَ وأحاط به علمكَ فيّ وعلىّ إلى آخر عمري ولجميع ذنوبي كلها أو لها وآخرهَا عَمْدُها وخطؤها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها قديمها وحديثها خفيُّها وعلانيتها. ٨- أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفاراً يزيد في كل طرفة عين وتحريك نفس مائة ألف ضعف يدوم مع دوام الله ويبقى مع بقاء الله الذي لا فناء ولا زوال ولا انتقال لملكه أبد الابدين ودهر الداهرين سرمداً من سرمدك استجب يا الله يا أرحم الراحمين .

\* \* \*







# الفصل السابح الدعاء بأسماء الله الحسنى





### 

﴿ لَـكَ الْأَلْـوهِيَّـة يَـا الله ﴿ منك الرحمة يا رحمن ﴿ بَكَ التراحم يا رحيم ☆ لك الملكوت يا ملك☆ لك القداسة يا قدوس☆ أنت السلام يا سلام ﴿ منك الأمان يا مؤمن ﴿ لك الهيمنة يا مهيمن ﴿ لَـكُ الْعَـزَةُ يَا عَـزيـزَ ☆ لك الجبروت يا جبار۞ لك الكبرياء يا متكبر۞ لك الخلق يا خالق ☆ لك التصوير يا مصور ﴿ لك الاستغفار يا غفار ﴿ بـك القهـر يـا قهـار ☆ منك الهبة يا وهاب☆ منك الرزق يا رزاق☆ منك الفتح يا فتاح 🖈 منك العلم يا عليم 🛪 منك البسط يا باسط 🛪 منك الخفض يا خافض ☆ منك الرفع يا رافع☆ أنت المذل يا معز☆ أنت المعز يا مذل ☆ لك السمع يا سميع منك الاستبصار يا بصير الله الحكم يا حكم ☆ بك العدالة يا عدل منك اللطف يا لطيف منك الحلم يا حليم ☆ لك العظمة يا عظيم☆ لك الغفران يا غفور☆ لك الشكريا شكور ﴿ لَـكَ العلـو يـا علـي﴿ أنت الأكبر يـا كبير ﴿ منك الحفظ يا حفيظ ﴿ منك المدد يا مقيت﴿ أنت حسب يا حسيب ﴿ منك الكرم يا كريم ﴿ منك الرقابة يا رقيب ﴿ منك الإجابة يا مجيب ﴿ منك السعة يا واسع ☆ لك الحكمة يا حكيم☆ لـك السود يـا ودود ☆ لـك المجـد يـا مجيـد ☆ منك البعث يا باعث ﴿ لك الشهادة يا شهيد ﴿ أنت الحق ياحق ﴿ عليك التوكل يا وكيل☆ لـك القوة يبا قـوى ﴿ منك الثبات يـا متيـن

☆ لك الموالاة يا ولي ۞ لك الحمد يا حميد ۞ أنت المحصى يا محصى ☆ لك البداية يا مبدئ ﴿ إليك المعاد يا معيد ﴿ لك محياي يا محيى ☆ لك مماتى يا مميت ﴿ لك القيومية يا قيوم ۞ بــك الحيــاة بــا حــى ☆ لك الوجود يا ماجد ﴿ لك الوحدانية يا واحد ﴿ لك الصمدانية يا صمد ☆ لك القدرة يا قادر ☆ لك التقدير يا مقتدر ☆ منك التقديم يا مقدم ☆ بك التأخير يا مؤخر ﴿ بـك الشغـل يــا أول ﴿ لــك الــدوام يــا آخــر ☆ أنت المظهر يا ظاهر ﴿ منك الأنس يا باطن ﴿ لَكَ الْوَلَايَةُ يَا وَالَّيْ ☆ أنت الأعلى ما متعالى ﴿ منك البريا بَرَّ ۞ لك التوبة يا تواب ☆ بك الانتقام يا منتقم ﴿ منك العفو يـا عفو ﴿ منك الرأفة يا رؤوف ☆ منك الملك يا مالك الملك ﴿ لَكَ الْجَلَّالُ يَا ذَا الْجَلَّالُ وَالْإِكْرَامُ ☆ منك الإنصاف يا مقسط ﴿ منك الجمع يا جامع ۞ منك الغنى يا غنى ☆ بك الاستغناء يا مغنى ﴿ منك المنعة يا مانع ﴿ منـك النفـع يـا ضـار ☆ منك الضريا نافع ☆ منك النوريا نور ۞ منك الهداية يا هادي ☆ أنت المانع يا معطى ﴿ لك البدائع يا بديع ۞ لـك البقـاء يــا بــاقــى ☆ لك الوراثة يا وارث ﴿ منك الرشد يا رشيد ﴿ منك الصبر يا صبور

\* \* \*

#### فضل الدعاء بأسماء الله الحسني

## ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾

#### خصائص أسماء الله الحسني:

اسم الله جامع لجميع صفات الله تبارك وتعالى.

الرحمن: للمضطر والخائف.

الرحيم: لجميع الافات والمكروهات.

القدوس: لإذهاب الشهوات النفسية.

الملك: لأصحاب السلطة والفراعنة.

السلام: للسكينة والأمان.

المؤمن: آمنه الله من جميع الأمراض.

المهيمن: الاعتصام من الشيطان.

العزيز: كان عزيزاً عند الله وعند الناس.

المتكبر: نفاذ الكلمة.

الخالق: للأعمال الشاقة.

البارئ: لمعرفة أسرار الله في ملكه.

المصور: لصفاء روحه.

الغفار: للذنوب.

القهار: قهر شهواته النفسية.

الرزاق: تيسير الرزق.

الفتاح: فتح أسباب الخير كلها ظاهراً وباطناً.

العليم: للنطق بالحكمة.

القابض: زوال القبض.

الباسط: انبساط السرائر وانشراح الصدر.

الخافض: للدعاء بهذا الاسم على الظالم.

الرافع: لرفع الدرجة عند الله.

المعز: أعزه الله في الدنيا والأخرة.

المذل: أذل الله تعالى له جميع الجباره.

السميع: إجابة الدعوة.

البصير: تقوية القلب و الذهن.

الحكم: نفوذ الكلمة.

العدل: ألهمه الله تعالى العدل في سائر الأحوال.

اللطيف: للكرب والمرض ويسر الله خلاصه.

الخبير: للعلم بخفى الأسرار ﴿ نَتَأَنِّي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾.

الحليم: الوقاية من الخوف والحذر.

الشكور: أعلى الله تعالى قدره.

العلى: الحفظ من الأشرار.

الكبير: العظمة من أعين الناس.

الحفيظ: الحفظ من المكروه.

المغيث: عدم الاحساس بألم الجوع.

الحسيب: لقضاء الحاجة.

الجليل: أجل الله قدره عند جميع العوالم.

الكريم: عصمه الله في سائر حركاته.

الرقيب: النظر في العواقب.

المجيب: استجابة الدعوى.

الواسع: تفجير ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

الودود: عطف الله عليه الإنس والجن.

المجيد: وسع الله ملكه.

الباعث: انبعث على كل خير.

الشهيد: أشهده الله على نفسه وعلى غيره.

الحق: جعل الله كلمته عالية.

الوكيل: ذهاب كل مؤذي عنه.

القوى: قويت روحه ودامت محبته.

المتين: أمن من ضعف القوة.

الولى: تولاه الله ووالاه.

الحميد: الأمن من الأمراض.

المحصى: الأمن من السيئات.

المبدئ: صلحت أحواله.

المعيد: لرجوع الغائب.

المحيى: أحيا الله تعالى قلبه بنور المعرفة .

المميت: موت الشهوة الظلمانية.

الحي: الحفظ من العوارض الرديئة.

القيوم: وجد في باطنه علوماً ومعارف من العلم اللدني.

الواجد: أوجد في قلبه الإيمان والتقوى.

الماجد: أعلى الله تعالى ذكره ومجده.

الواحد: استوحش من الكثرة.

الأحد: أغناه الله عن كل أحد.

الصمد: رزقه الله تعالى قوة الروح والجسد.

المقتدر: سخر الله له الأنس والجن لخدمته.

المقدم: رزقه الله تعالى التصرف في الأسباب.

المؤخر: ستر الحجاب عنه.

الأول: السبق إلى كل الخير.

الآخر: نال كل خير فهو سر مصون وعلم مكنون.

الظاهر: أظهره الله تعالى على خفيات الأمور.

الباطن: قضاء الحوائج. لا يأتي أحداً إلا أجابه وقضى حاجته.

الوالى: الهيبة عند الناس.

المتعال: رزقه الله حالًا إيمانياً عالياً ينظر بنور البصيرة.

البر: لطف الأحوال.

التواب: يقرأ على ماء ويعطى للعاصي فيسهل عليه التوبة.

المنتقم: الانتقام من الأعداء.

العفو: الأمن من الخوف.

الرؤوف: كان الله به رؤوفاً رحيماً.

مالك الملك: لطلب الملك.

ذو الجلال والإكرام: تسهيل العطية إذا سأل الله تعالى بهذا الاسم أعطاه إياه.

المقسط: اتصف بالعدل في جميع أحواله.

الجامع: رد الضالة والابق.

الغنى: كثرت له أسباب الرزق والغنى.

المغنى: الاستغناء عن الخلق.

المانع: منع كل ضرر عنه.

الضار: الضرر بالظالم.

النافع: نفع كل ضر ومصافاة كل مريض.

النور: تنوير القلب.

الهادئ: معرفة السرائر.

البديع: الإبداع في العلوم الإلهية.

الباقى: لزيادة الخير.

الوارث: وراثة الأقارب.

الرشيد: محمود العاقبة.

الصبور: الثبات على الشدائد.

### اعلم أخى المسلم:

إن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله .

وأستغفر الله ، وحسبي الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إذا أردت ذكر اسم من أسماء الله الحسنى لحال معين تريده اختر إحدى هذه الباقيات الصالحات وابدأ بترداده ، يكون الأثر أكبر وسريع الإجابة إن شاء الله تعالى.

واجمع كل اسمين من أسماء الله تعالى معا حسب الحاجة التي تريدها مثال ذلك:

الرحمن الرحيم ـ تقول لا إله إلا الله الرحمن الرحيم . اللطيف الخبير . اللطيف الخبير . العلي العظيم ـ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . التواب الرحيم . التواب الرحيم . الجبار المتكبر و هكذا . الجبار المتكبر و هكذا .

\* \* \*





# الفصل الثامن التحصينات





# بِنْ اللَّهِ ٱلدَّحْنِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيَ فِي

1- اللهم إني أسالك بفضائل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعظمتها وبجلالها وبثنائها وبهيبتها وبحرمتها وبجبروتها وبملوكتها وبكبريائها وبعزتها وبقدرتها وبقوتها وبسرها وبسر اسم الله الأعظم.

امْنَع بها ظُلمَ من أراد ظُلمنا من جميع خلق الله .

وكُفَّ بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله .

وأضعف بها كيد من كادنا من جميع خلق الله .

وأزِل بها مكر من مكر بنا من جميع خلق الله .

وأَبْطِل بها سعي من سعى علينا من جميع خلق الله .

وأهن بها من أهاننا من جميع خلق الله .

واقصم بها ظالمنا من جميع خلق الله .

وأُقْدِر بها على ذي القدرة علينا من جميع خلقك .

وادْفَع بها شر من أرادنا بشر من جميع خلق الله .

وأَذِّل بها من تكبر علينا من جميع خلق الله .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . استغاثةً بقوة الله .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم استغاثةً بعزة الله .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجارةً بقدرة الله .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أُحَصَّن بها روحي وأعضائي وشعري . وبصري .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . أَسْتَقِرُّ بها في دار القرار مع الأبرار عدد ما قالها القائلون منذ أول الدهر إلى آخره .

٢- اللهم إني أحطت بدرب الله ، طُوله ما شاء الله ، قفْله لا إله إلا الله ، بابه محمد رسول الله ﷺ ، سَقْفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . أحاط بنا القرآن من أوله إلى آخره واستدار بنا كما استدارت الملائكة بمدينة رسول الله ﷺ بلا خندقي ولا سورٍ من كلِ قدرٍ مقدورٍ ومن كلِّ حذرٍ محذورٍ ومن جميع الشرور .

تَتَرَّسنا بالله تَتَرَّسنا بالله من عدونا وعدو الله بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

عزيمته لا تنشق بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم من أرادنا بسوء من الجن والإنس فارددهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٣- اللهم بتلألؤ نور عرشك من عدونا استترنا وبسطوة الجبروت ممن يكيدنا استجرنا وبإعزاز عزتك من كل شيطان رجيم استعذنا .

وبمكنون سر الله من كل هم وغم وضر وكرب وحادث وظالم وجار سوء تحصنا .

وبسمو علو رفعتك ممن يطلبنا بسوء استجرنا .

يا الله يا الله يا الله يا الله .

يا خير من عُبِدَ وأفضل من قُصِدَ .

وأجود من أعطى ومابخل .

أسبل اللهم علينا وعلى أحبابنا سرادقات سرك التي لا تزعزعها عواصف الرياح ، ولا تقطعها بواتر الصفاح ، ولا تخترقها نوافذ الرماح .

شاهت الوجوه ، وجوه الكفرة والفجرة .

شاهت الوجوه ، وجوه الفسقة والظلمة . يدُ اللهِ فوق أيديهم قدرة الله وقوته تردهم ، وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم .

﴿ كُلُّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاْهَا ٱللَّهُ ﴾ [الماندة: ٦٤] ، ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرَّيّنَالُواْ خَيْراً وَكُفِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴾ [الاحزاب: ٢٥] الآية.

أعذني اللهم وأولادي وأهلي وأصحابي وأحبابي ومن أحاطت به شفقة قلبي وجدران بيتي من جور السلطان، وكيد الشيطان وتقلب الأعيان، وعثرات اللسان، وحسد الأهل والجيران وممن جدّ واجتهدَ وحشدَ فقعدَ ورمى فقصدَ . . بفضل لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وبفضل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّحَدُ اللَّهِ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللَّهِ وَلَمْ يَولَدُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَدُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وبفضل ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۞ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَائِئَتِ فِ ٱلْمُقَادِ﴾.

وبفضل ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ إلَّكِ ٱلنَّاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسَّوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴾ .

احترزنا بحرز الله العظيم الأعظم من كل فصيح وأعجم . اجعل اللهم بيننا

وبينهم سداً وليلاً مسدوداً ، وجبلاً ممتداً لا يتعدى . فأنت خير جافظاً وأنت أرحم الراحمين .

٤- اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا جبار يا عظيم القهر يا مبدئ يا معيد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد .

اللهم من عادانا فعاده ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ، ومن أرادنا بسوء فَخُذْهُ ، واطفئ عنا نار من شبَّ علينا ناره واكفنا همَّ من أدخل علينا همَهُ ، وأدخلني في درعك الحصين ، واسترنا بسترك الواقي الجميل ، يا من كفانا كل شيء أكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة .

وصَدَّقُ قولي وفعلي بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل شدة وضيق ولا تُحملًنا ما لا نطيق وأنت الإله الحق الحقيق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام فقد أيقنت قلوبنا بأنَّ لا إله إلا أنت وإنَّا لا نَهْلَكُ وأنت رجاؤنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يرجى لكل عظيم يا حليم يا عليم أنت بحاجتنا عليم وعلى خلاصنا قدير وهو عليك يسير فامنن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين يا أجود الجوادين يا أسرع الحاسبين.

٥- اللهم إنا نسألك باسمك الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته وخرست الأفواه من عزته، واقشعرت الجلود من خشيته ومن هيبته، وانخلعت القلوبُ من رهبته أن تكفينا شر شياطين الإنس والجن. اللهم احفظنا من شر العيون الحاسدة والقلوب الحاقدة والنفوس النافرة، والوجوه العابسة.

٦- اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام لا أُهلكُ

وأنت رجائي كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ عندها شكري فَلَمْ تحرمني وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري فلم تخذلني .

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعني عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك يا أرحم الراحمين .

٧- احتجبنا بنور الله الدائم وتحصنا بحصن الله القوي الشامل ورمينا من بغى علينا بسهم الله وسيفه القاتل ، اللهم يا غالباً على أمره ويا قائماً فوق خلقه ويا حائلاً بين المرء وقلبه ، حُلْ بيننا وبين الشيطان ونزغه وبين ما لا طاقة لنا به من جميع خلقك أجميعن .

اللهم كُفَّ ألسنتهم عنا واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سداً من نور عظمتك وحجاباً من قوتك وجنداً من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار .

اللهم إغش عنا أبصار الأشرار والظلمة لا أبالي بأبصارهم . ﴿ يَكَادُ سَنَا بُرْفِهِـ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ﴾ [النور: ٤٣] ، ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَفْلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴾ [النور: ٤٤] .

بسم الله ﴿ كَمَا مَ أَنْ لِنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَالْخَلُطَ بِعِهِ بَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ الرِيَّعُ ﴾ [النورى: ١-٢] ، ﴿ كَمَا مَ أُنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَالْخَلُطَ بِعِهِ بَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ الرِيَّعُ ﴾ [النوب : ٢٥] ، ﴿ هُو اللّهُ اللّذِي لَا إِلّهُ هُو عَدِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُو الرَّحْنُ الرَّحِنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحيد: ٢٥] ، ﴿ يَوْمَ الْآرِفَةِ إِذِ اللّهُ لُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ الرَّحِيمُ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [عاد: ١٨] ، ﴿ عَلَمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِالْمُنْسِ ﴾ [التكوير: ١٤-١٨] ﴿ صَّ وَالقُرْمَانِ فِي اللّهُ مَالِيكُمْ فَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

شاهت الوجوه وعميت الأبصار وكلَّت الألسن وَوَجلت القلوب ( ثلاث مرات ) جعلت خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم .

﴿ كَ هَيهَ مَسَ ﴾ [مريم: ١] ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ الْعَكِيمُ ﴾ [البغرة: ١٩٧] ، ﴿ إِنّ وَلِتِي اللّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِئنَّ وَهُو يَتُولًى الصّلِمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٩٦] ، ﴿ فَقُدُ حَسْمِ كَ اللّهُ لَا اللّهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التربة: ١٢٩] ، ﴿ بَلْ هُوَ فُرُوانٌ تَجِيدٌ ﴿ إِلَا فَيْ لَتِحِ تَحْفُوظِ ﴾ [البروج: ٢١-٢٢] .

اللهم احفظنا من جهاتنا الست ومن ظاهرنا ومن باطننا ومن بعضنا ومن كلنا وحل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

泰 培 泰





# الفصل التاسع دعاء ومناجاة







# أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

# بِنْ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّالِ الرَّهُ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِمُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِمُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِمُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِي الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ المُلَّالِمُ الرّالِمُ الرّاللَّمُ الرّالِمُ الرّالِمُولِ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ الرّالِمُ ا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين .

اللهم يا بلاغ العاجزين ، يا جابراً كسر الورى من ضعفهم ، يا جار المستجيرين ، يا حرز من لا حرز له ، يا ذخر من لا ذخر له ، يا دافع الهموم ، يا كاشف كرب المكروبين ، يا مجير المستجيرين ، يا غياث المستغيثين ، يا ظهر اللاجئين ، يا دليل الحائرين ، يا مفَرج كرب كل حزين ، يا مجيب دعاء المضطرين ، يا أمان الخائفين ، يا مجير الملهوفين ، يا من تطمئن القلوب بذكره ، يا مطيب النفوس بآلائه ، يا مجلي عظائم الأمور ، ومُنزلًا به كل حاجة ، يا خير مقصود إليه ، وأبر منزول عليه ، وأكرم مسؤول . اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

اللهم من أرادني بسوء فرده عليه ، ومن كادني فكده ، واجعلني من أحسن عبادك نصيباً عندك ، وأقربهم منزلة منك ، وأخصّهم زلفى لديك ، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجُدْ عليَّ بجودكَ ، واعطف عليَّ بمجدك ، واحفظني

برحمتك واجعل لساني بذكرك لهاجاً ، وقلبي بحبك متيماً ، ومنَّ عليَّ بعظيم إجابتك ، واغفر لي زلّتي فإنك أمرتَ عبادكَ بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يارب نصبت وجهي ومددت يدي ، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين .

اللهم وفر حظي من خيرٍ تُنزُّله أو إحسانٍ تتفضل به أو برَّ تُنشِرُهُ أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره . يا إلهي يا من بيده ناصيتي يا عليماً بضري ومسكنتي يا خبيراً بفقري وفاقتي أسألك بحقك وقدسك وأعظم أسمائك وصفاتك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة .

يا من إليك شكوت أحوالي أعني على خدمة دينك بجوارحي واشدد بالعزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك حتى أخافك مخافة الموقنين واجمعني في جوارك مع المؤمنين .

اللهم اقذف رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك فأنت مولاي وَولِيِّي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم يا عظيم أسألك باسمك العظيم أن تَكْفِيَنَا كل أمر عظيم .

اللهم يا غفار الذنوب ، يا ستار العيوب ، يا قابل التوب ، يا واسع المغفرة ، يا من كتب على نفسه الرحمة ، يا رفيع الدرجات ، يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات ، يا فعال لما يريد ، يا هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ، يا ذا الرحمة الواسعة ، يا ذا الفضل والنعم ، يا ذا القوة الممتين يا ذا الفضل على المؤمنين ، يا ذا العفو والمغفرة ، يا من لا يضيع أجر المحسنين ، يا من عنده مفاتيح الغيب يا من لا تخفى عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، يا من يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكتمون يا من له مقاليد

السموات والأرض وهو السميع العليم ، يا من له الأسماء الحسنى ، يا من له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون ، يا شاهداً غير غائب يا قريباً غير بعيد أسألك أن تصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

نسألك اللهم بسر هذه الدعوات المستجابات أن تقضي لنا جميع الحاجات وأن تطهرنا من جميع السيئات وأن تنجينا من جميع الأهوال والآفات ، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات ، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ونسألك ان تُفَرِّجَ عنا مانحن فيه وأن تُقدَّرَ لنا الخير فيما نريده ونوينا عليه وأن تعصمنا من الفتن والمعاصي والفحشاء وأن تحفظنا وأهلنا وذريتنا وأحبابنا فيك ولمن وصانا ووصيناه بالدعاء من كل سوء وشر وبلاء وأن تنصرنا على جميع الحساد والأعداء وأن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

اللهم يا عظيم السلطان ، يا قديم الإحسان يا سابغ النعماء ، يا باسط الرزق ، يا كثير الخيرات ، يا واسع العطاء ، يا دافع البلاء ، يا سامع الدعاء ، يا حاضراً ليس بغائب يا موجوداً عند الشدائد ، يا خفي اللطف ، يا حليماً لا يعجل ، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة .

اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير.

اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني منه وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه .

اللهم لا تحجبني بدنياي عنك واجعل بغيتي من الدنيا بغية الراكب المُجِدِّ للآخرة ، واجعل همومي هماً واحداً هو لقاؤك يا أرحم الراحمين .

اللهم يا مُغَيِّرَ الحال والأحوال غيّر حالنا إلى أحسن حال اللهم أنت

المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى . اللهم إني ألقيت إليك مقاليد أمري فاقبلني وارحمني .

اللهم يا من يتودد إلى من عصاه فكيف بمن يتولاه ويناديه . اللهم إن تعذبنا فكثيراً عصيناك ، وإن تغفر لنا ففقراء إلى رحمتك .

اللهم إن كنا عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل . اللهم إنك لا تحرق بالنار وجها كان لك مصلياً ولساناً كان لك ذاكراً وداعياً حيث علمنا أن لنا رباً يغفر الذنب ولا يبالي . اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصادقين . اللهم إنا نسألك لساناً رطباً بذكرك وقلباً منعماً بشكرك وبدناً هيناً ليناً بطاعتك .

اللهم اجعلناً من جندك فإن جندك هم الغالبون ، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون ، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك ، وبحرمة القرآن أعتمد عليك وأتوجه إليك .

سبحان المنفس عن كل مكروب ومديون .

سبحان المخَلُص لكل مسجون .

سبحان المفَرِّج عن كل محزون .

سبحان العالم بكل مكنون .

سبحان مُجري الماء في البحر والعيون .

سبحان من جعل كلمته بين الكاف والنون.

سبحان من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول كن فيكون .

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يا الله يا حميد يا مجيد .

يا من عنده مرادي يا ناصر كل معين .

إياك نعبد وإياك نسعتين .

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرَهُ .

ولا يضيع من شكره .

الحمد لله الذي لا يُخَيِّبُ من قصده.

الحمد لله من وثق به لا يَكِلُه إلى غيره .

الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً وبالصبر نجاةً وغفراناً .

الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء الظنون بأعمالنا.

الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيل عنا.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته ، وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه .

الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه .

وذلَّ كُلُّ شيءٍ بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه .

الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات .

اللهم إني لك داع ، ولقسوة قلبي شاك ومن ذنبي خاش ولنفسي ظالم وبجرمي عالماً ، دعاء من جمعت عيوبه وكثرت ذنوبه وتصرمت آماله وبقيت آثامه وانسلبت دمعته وانقطعت مدته دعاء من لا يجد لنفسه غافراً غيرك ولا لمأموله من الخيرات معطياً سواك ولا لكسره جابراً إلا أنت يا رب هذا دعاء من اشتدت فاقته وضعفت حركته وقلت حيلته ، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

اللهم إني أسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ .

اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله.

اللهم اجعل حبى لك كله وسعيى كله في مرضاتك .

اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب واجعلني لك كما س .

اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك .

اللهم إني اسألك التوفيق لما تحب من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك .

اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته .

اللهم أفض عليَّ من نورك حتى أرى حكمتك في كل شيء.

اللهم اجعل لي نوراً أميز به بين الحق والباطل .

اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم ألزمني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل.

اللهم زدني حكمةً وفهماً ومعرفةً وعلماً .

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم .

اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك . وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك .

اللهم اجعل عملي صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً .

اللهم يا صاحبي عند شدتي ، ويا مؤنسي في وحدتي يا حافظي في غربتي يا وليّ نعمتي يا كاشف كربتي يا سامع دعوتي يا راحم عبرتي يا مقيل عثرتي . أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفَرِّج من عندك كربي الوثيق واكشف عنى كل شدة وضيق واكفنى ما أطيق وما لا أطيق ، اللهم فرج عنى كل

هم وغم وأخرجني من كل حزن وكرب وفرج عني ما قد ضاق به صدري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي يا كاشف كل ضر وبلية . ياعالم كل سر وخفية .

اللهم انقطع الرجاء إلا منك وأُغلقت الأبواب إلا بابك فلا تكلني إلى أحدٍ سواك في أمور ديني ودنياي طرفة عين ولا أقل من ذلك وانقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة ونُوَّر قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله يا أكرم من سئل وأجود من أعطى .

اللهم أنت الباقي بلا زوال ، الغني بلا مثال ، القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان ، نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا .

اللهم إنا ببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا . اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا واختم بالسعادة آجالنا .

اللهم هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك ، أمرتنا فتركنا ، ونهيتنا فارتكبنا ، ولا يسعنا إلا عفوك فاعفو عنا إنك عفو رؤوف رحيم .

اللهم إنك ناظر إلى ، حاضر لدي ، قادر على ، أحطت بي سمعاً وعلماً وبصراً فارزقني أُنساً بك وهيبةً منك ، فقو فيك يقيني وبك اعتصمت فأصلح لي ديني وعليك توكلت فارزقني ما يكفيني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبى ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير .

اللهم أحيي قلبي وروحي بنور معرفتك ومحبتك وأحيي جسمي وجوارحي بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك وأن أسألك ترزقني حسن القيام بحقك وتملأ يديَّ من طيب رزقك وتشملني بخَفِيِّ لطفك وتُملِّكني زمام نفسي حتى أقودها إلى ما فيه رضاك ونيل القرب منك وطهرني من دنس المخالفات والشهوات وآتني رحمة من عندك وعلمني من لدنك علماً وهب لي حكمة

وحكماً وعافني من سخطك وغضبك ومن جميع أنواع البلاء واحفظني من شرار خلقك وشرورهم ومن الشرور كلها ومن جميع البليات والمحن وأعذني من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلني من الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً وهب لي فضلاً عظيماً وكفر عني سيئاتي وأدخلني مدخلاً كريماً يا أرحم الراحمين .

اللهم يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد .

يا قريباً غير بعيد يا غالباً غير مغلوب .

يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام .

لا إله إلا أنت كن لنا ولا تكن علينا .

اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر .

اللهم لا أعلم أمراً أختاره لنفسي وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري فأرشدني إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك في خير وعافية إنك تفعل ما تشاء وإنك على كل شيء قدير .

اللهم اشرح صدري بنور الاستبصار وأخرجني من دائرة الحيرة والتدبير والاختيار . اللهم خِرْ لي واختر لي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .

اللهم لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ولا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نتقي إلا ما وقيتنا اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى من القول والعمل في عافية .

اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا .

اللهم ثبتنا بأمرك وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك .

قل هو الله أحد بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحجني إلى أحد

وأغنني عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد عالياً فوق العلا فرداً صمداً منزهاً في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر على طول الأمد يا سيدي خذ بيدي من الضلال إلى الرَّشَدْ ونجني من كل ضيق ونكد بحق الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

اللهم اشغلنا بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك إنك أنت العزيز الوهاب .

اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك .

اللهم تَوَلَّنا ولا تُوَّلِ علينا غيرك .

اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك .

اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المطرودين .

اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين فإن لكل مسألة منك سمعاً حاضراً وجواباً عتيدا ولكل صامت منك علماً ناطقاً محيطاً أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة .

اللهم أُنزل بك حاجتي وأنت عالم بها اللهم اقضها في السماء حتى تُقضى في الأرض يا أرحم الراحمين .

اللهم إنى أدعوك باسمك الأجلِّ الأعزِّ .

وأدعوك باسمك الأحد الصمد وأدعوك باسمك العظيم الوتر وأدعوك باسمك الكبير المتعالى أن تكشف عنا الضرما أصبحنا وأمسينا .

اللهم امح ما في قلوبنا من كذب وخيانة واجعل مكانه صدقاً وأمانة .

اللهم كما لطفت بلطفك دون اللطفاء ، وعلوت بعظمتك على العظماء ، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك ، وكانت وساوس الصدور كعلانية عندك ، وعلانية القول كسر في علمك ، وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كل بلاء عافية .

اللهم إني أسألك زيادة في العلم والدين ، وبركة في العمر والرزق وتوبة قبل الموت وجوازاً على الصراط وخلاصاً من الحساب ونصيباً وافراً من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان في الدين والدنيا والآخرة .

اللهم أعطنا من واسع رزقك الحلال ما تصون به وجوهنا من ذل السؤال لغيرك إنك أنت المعطى الوهاب الرزاق بغير حساب .

اللهم إنا دعوناك ثقة بكرمك وطمعاً في رحمتك وسعياً وراء مرضاتك .

اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك الاتكال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

اللهم ثبت في الخيرات وطأتي ونَفِّس بعد الموت كربتي وبارك لي في مصيري ومنقلبي ولا تخفر ذمتي يا غاية رغبتي .

اللهم لا تقطع رجائي وبلغني الأماني ، واكفني الأعادي ، واصلح لي شاني، واكفني أمر ديني ودنياي وآخرتي وارزقني قلباً تواباً لا كفاراً ولا مرتاباً . واغفر لي واهدني وارزقني وأنت خير الرازقين . برحمتك يا أرحم الراحيمن .

اللهم خذ بيدي في المضائق واكشف لي وجوه الحقائق ووفقني إلى ما تحب وترضى واعصمني من الزلل ولا تسلب عني ستر إحسانك وقني مصارع السوء واكفني كيد الحساد وشماتة الأعداء والطف بي في سائر متصرفاتي واكفني من جميع جهاتي .

اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عليَّ كُلَّ غائبةٍ بخير .

اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي أطمعني في أن أسألك

ما لا أستوجبه مما قصرت فيه أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً فإنك أنت المحسن إليّ وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إليّ بالنعم وأتبغضُ إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك فعد بفضلك وإحسانك فإنك أنت التواب الرحيم .

اللهم يا قادراً على كل شيء اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء وإذا وقفنا بين يديك لا تسألنا عن شيء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة .

اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن بابك لا تطردنا ومن نعمكَ لا تحرمنا ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا .

اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد رجاءه إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ما علمنا منها وما لم نعلم . اللهم اجعل الهموم هما واحدا اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة اللهم أمددنا بمدد من عندك .

اللهم ردنا إليك رداً جميلاً اللهم ردنا إليك وأنت راضِ عنا .

اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته .

اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب .

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الغني ونحن الفقراء إليك من للفقير سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت العزيز وأنا الذليل من للذليل سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت القوي وأنا الضعيف من للضعيف سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الغالب وأنا المغلوب من للمغلوب سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت القادر وأنا العاجز من للعاجز سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت القاهر وأنا المقهور من للمقهور سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت العظيم وأنا الحقير ومن للحقير سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الخالق وأنا المخلوق من للمخلوق سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الرازاق وأنا المرزوق من للمرزوق سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الحكم وأنا المحكوم من للمحكوم سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت العالم وأنا الجاهل من للجاهل سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الهادي وأنا الضال من للضال سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت البارئ وأنا المريض من للمريض سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت المؤنس وأنا الغريب من للغريب سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الملك وأنا المملوك من للملوك سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الغافر وأنا المسيء من للمسيء سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الرب وأنا العبد من للعبد سواك يا أرحم الراحمين؟

لا إله إلا أنت سبحانك أنت الدليل وأنا الحائر من للحائر سواك يا أرحم الراحمين؟

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي.

آه من كثرة الذنوب والعصيان.

آه من كثرة الظلم والجفاء.

اللهم إن ترحمني فأنت أهلٌ وإن تعذبني فأنا أهل فارحمني يا أهل التقوى وأهل المغفرة.

### إلهي:

لا أذكر منك إلا الجميل ، ولم أرّ منك إلا التفضيل ، خيرك لي شامل ، وصنعك بي كافل ، وبِرُّك لي غامر ، وفضلك عَليَّ دائم متواتر ، ونعمك عندي متصلة ، أمنت خوفي ، وصدقت رجائي ، وحققت أمالي ، وصاحبتني في أسفاري ، وعافيت أمراضي ، ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ، ورميت من رماني بسوء ، وكفيتني شر من عاداني .

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون وسبحك به المسبحون ، ومجدك به الممجّدون ، وكبرك به المكبرون ، وهللك به المهللون ، وقدسك به المقدسون ، وعظمك به المعظمون ، واستغفرك به المستغفرون.

#### إلهى:

جودك دلني عليك ، وإحسانك قربني إليك أشكو إليك ما لا يخفى عليك ، وأسألك ما لا يعسر عليك ، إذ علمك بحالي يغني عن سؤالي يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام ، يا ذا الطول والأنعام ، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين ، وجار المستجيرين ومأمن الخائفين وكنز الطالبين.

اللهم يا ميسر كل أمو عسير ، يا جابر كل كسير ، يا صاحب كل فريد ، يا مغني كل فقير ، يا مقوي كل ضعيف ، كل شيء خاضع له ، وكل شيء قائم به غنى كل فقير ، وعز كل ذليل ، وقوة كل ضعيف ، ومفزع كل ملهوف ، من تكلم سمع نطقه ، ومن سكت علم سره ، ومن عاش فعليه رزقه ، ومن مات فإليه منقلبة ، انقادت له الدنيا والآخرة ، وقذفت السموات والأرضون له مقاليدها ، وسجدت له بالغدو والاصال الأشجار الناضرة ، وآتت أكلها كلماته الثمار اليانعة .

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن

تجعلنا في كنفك وحرزك وحفظك وجوارك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

سبحان الذي في السماء عرشه.

سبحان الذي في الأرض حكمه.

سبحان الذي في القبر قضاؤه.

سبحان الذي في الجنة رحمته.

سبحان الذي رفع السماء.

سبحان من بسط الأرض.

سبحان الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.

سبحان من سبحت له السموات بأكنافها .

سبحان من سبحت له البحار بأمواجها.

سبحان من سبحت له الجبال بأصدائها.

سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها.

سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها .

سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها.

سبحان من سبح له في السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن.

سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تباركت وتعاليت.

سبحانك سبحانك ياحي يا قيوم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم.

سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحي وتميت وأنت حي لا تموت ، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير.

#### الحمدلة

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماً ، ووسع كل شيء حفظاً.

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته.

اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ، ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي.

اللهم إني أحمدك بمحامدك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.

اللهم إني أحمدك بالذي أنت أهله ، وأذكر آلاءك ، وأشكر نعماءك ، وعدلك في قضائك ، وقدرتك في سلطانك.

سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

سبحانك ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله ، وما أوحش البلاء على من لم تكن أنيسه.

#### إلهى:

بأي رجل أمشي إليك؟ أم بأي عين أنظر إليك؟ أم بأي لسان أناجيك؟ أم بأي يد أدعوك؟ ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة عليك ، وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياؤه.

سمع العابدون بذكر عذابك فتخشعوا ، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا.

إن كانت خطاياي أسقطتني لديك ، فاعف عني بحسن توكلي عليك.

خشع إليك قلبي وجسدي ، وصرخ إليك صوتي ، وأنت الكريم الرؤوف الرحيم ، الذي لا يضجره النداء ، ولا يُبرمه إلحاح الملحين بالدعاء ولا يخيب رجاء المرتجين.

الحمد لله على جميع إحسانك حمداً يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين.

كيف أدعوك وقد عصيتك ، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك.

مددت إليك يداً بالذنوب مملوءة ، ويميناً بالرجاء مشحونة ، حق لمن دعا بالندم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضيلاً .

## اللهم إني أبرأ

من الثقة إلا بك.

ومن الأمل إلا فيك.

ومن التسليم إلا لك.

ومن التفويض إلا إليك.

ومن التوكل إلا عليك.

ومن الطلب إلا منك.

ومن الرضا إلا عنك.

ومن الذل إلا من طاعتك.

ومن الصبر إلا على بابك.

وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي.

والشكر على نعمتك شعاري ودثاري ، والنظر في ملكوتك دأبي وديدني ، والانقياد لك شأني وشغلي ، والخوف منك أمني وإيماني ، واللواذ بذكرك بهجتي وسروري.

اللهم بك نعز كما بغيرك نذل.

وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس.

وإليك نفوض كج أنا من غيرك نفرض.

أذنت لنا من دعائك ، وأويتنا إلى فنائك ، وهيأتنا لعطائك ، وعممتنا بآلائك ، وغمستنا من نعمائك ، ولاطفتنا بظاهر قولك ، وتوليتنا بباطن فضلك.

### اللهم:

لك أذل ، وبك أعز ، وإليك أشتاق ، ومنك أخاف ، وتوحيدك أعتقد ، وعليك أعتمد ، ورضاك أبتغي ، وسُخطك أخاف ، ونعمتك استشعر ، وعفوك أرجو ، ومنك أطمئن ، وإياك أعبد ، وإياك أستعين ، لا رغبة إلا ما نيط بك ، ولا عمل إلا ما زكى لوجهك ، ولا طاعة إلا ما قابله ثوابك ، ولا سالم إلا ما أحاط به لطفك ، ولا هالك إلا من قعد عنه توفيقك ، ولا مقبول إلا من سبقت له الحسنى منك .

## إلهي:

من عرفك قاربك ، ومن نكرك خُرم نصيبه منك ، ومن أثبتك سكن معك ، ومن نفاك قلق إليك ، ومن عبدك أخلص لك ، ومن عظّمك ذهل فؤاده عند جلالك ، ومن وثق بك ألقى مقاليده إليك.

### اللهم:

إنا عليك نُقبل ، وإياك نسأل ، وإليك نسترسل ، وبك نتوسل ، ورضاك نبغي ، ورحمتك نرجو ، وعفوك نؤمل.

### اللهم:

إنه لا غني إلا من أغنيته ، ولا مكفي إلا من كفيته ، ولا محفوظ إلا من حفظته ، فأغننا واكفنا واحفظنا ، وإذا أردت بقوم سوءاً فميزنا عنهم يا أرحم الراحمين.

طوبى لمن سبقت له منك الحسنى فصار بين أهل السموات والأرض من أولى الاغتباط.

#### إلهي

جهلوك فخالفوك ، ونكروك فجحدوك ، ولو فطنوا لما فاتهم منك لأحبوك ، ولو أحبوك لعبدوك أولو عبدوك لعرفوك ، ولو عرفوك لكنت لهم فوق الأم الرؤوم ، والأب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.

### إلهي:

لك عنت الوجوه ، ولقدرتك ذلت الصعاب ، ولفضلك توجهت الرخائب ، وعلى بابك أُنيخت الركائب ، وفي فنائك طوحت الرحال ، وبك نيط الرجاء ، وإليك توجهت السرائر ، وبمناجاتك تلذذت الضمائر.

اللهم إليك نفزع ، وبابك نقرع ، ولقدرتك نخضع ، ومن عقابك نخشع وبفضلك نروى ونشبع ، وفي رياضك نرتع .

اللهم حاجتنا إليك شديدة ، وأيدينا إلى جودك ممدودة ، وضمائرنا إلى توحيدك مقصودة.

يا حبيب القلوب ، يا من يطّلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب.

الحمد لله سامع الأصوات ، وناشر الأموات ، وراحم العبرات ، ومقيل العثرات ، ومولى النعم السابغات ، وكاشف الغمم المطبقات ، أحمده على ما قبل من الدعوات الصاعدات ، وأجاب من الرغبات الصادرات ، وستر من العورات الفاضحات ، وغفر من الذنوب الموبقات ، حمداً أرجو به القرب إليه ، والزلفة لديه .

الحمد لله العليم القدير ، العلي الكبير ، الولي الحميد ، العزيز المجيد ، المبدئ المعيد ، الفعال لما يريد ، له الخلق والأمر ، به النفع والضر ، وله

الحكم والتقدير. وله الملك والتدبير ، ليس في صفاته شبيه ولا نظير ، ولا له في ملكه عديل ولا وزير ، ولا له من سلطانه ولي ولا نصير ، فهو المتفرد بالملك والقدرة والسلطان والعظمة ، لا اعتراض عليه في ملكه ، ولا عتاب عليه في تدبيره ، ولا لوم في تقديره ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إلها واحداً أحداً سيداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

### إلهي:

حجتي حاجتي ، وعدتي فاقتي فارحمني ، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ، ولا أراك تمنع بالذنب العطاء ، فإن غفرت فخير راحم أنت ، وإن عذبت فغير ظالم أنت . أسألك تذللاً فأعطي تفضلاً .

الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب ، وبذكره يُصدَّرُ كل خطاب ، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الجزاء والثواب ، وباسمه يشفى كل داء ، وبه ينكشف كل غمة وبلاء ، إليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء والسراء والضراء ، وهو سامع لجميع الأصوات بفنون الخطاب على اختلاف اللغات ، المجيب للمضطر الدعاء ، فله الحمد على ما أولى وأسدى ، وله الشكر على ما أنعم وأعطى ، وأوضح المِحَجة وهدى.

### اللهم:

يا نور الأنوار ، يا عالم الأسرار ، يا مدبر الليل والنهار ، يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا ودود يا غفار بابك مفتوح للسائل ، وفضلك مبذول للغافل ، وإليك منتهى الشكوى وغاية السائل.

يا من إليه رَفْعُ الشكوى ، يا عالم السر والنجوى.

يسمع ويرى ، يا من إذ دُعي أجاب ، يا سريع الحساب ، يا رب الأرباب ، يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب.

### إلهي:

تعاظمت على الكبراء والعظماء فأنت الكبير العظيم ، وتكرمت على الفقراء والأغنياء فأنت الله الغني الكريم ، ومننت على العصاة والطائعين بسعة رحمتك فأنت الله الرحمن الرحيم ، تعلم سرنا وجهرنا وأنت أعلم بنا منا فأنت العليم.

هو الولي الحميد ، هو المبدئ والمعيد ، هو على كل شيء شهيد.

جواد لا يبخل ، رقيب لا يُذهل ، عالم لا يجهل ، حليم لا يعجل ، من عز بغيره ذل ، ومن عدل عن طريقه زل ، ومن لم يهتد بكتابه المنير ضل.

سبحان العليم الكبير ، سبحان اللطيف الخبير ، سبحان من يخلق ما يشاء ويختار.

الحمد لله منشئ الموجودات ، وباعث الأموات ، وسامع الأصوات ، ومجيب الدعوات ، وكاشف الكربات عالم الأسرار ، ومنجي الأبرار ، مهلك الفجار ، الأول ليس له ابتداء ، والآخر ليس له انتهاء ، الصمد الذي ليس له وزراء ، الواحد الذي ليس له شركاء العليم القدير السميع البصير ، المنفرد بالتدبير.

سبحان من نَوَّرَ بمعرفته قلوب أحبابه ، وطهر سرائرهم فتمتعوا بخطابه.

يا خيبة من لم يؤيده الحكيم الحليم ، يا حسرة من لم يقبله الملك العظيم ، يا مصيبة من فاته هذا الجود العميم.

#### إلهى:

كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟

أم كيف يدركك بصر أنت شققته؟

أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟

أم كيف يُحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟

إلهي:

كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك لولا حلمك؟!

أم كيف يدعوك في الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك؟! اللهم:

يا حبيب كل غريب ، يا أنيس كل كئيب:

أى منقطع إليك لم تكفه بنعمتك؟

أم أي طالب لم تلفه برحمتك؟

أم أي هاجر هجر فيك الخلق لم تصله؟

أم أي محب خلا بذكرك لم تؤنسه.

أم أي داع دعاك فلم تُجِبُه؟

من الذي عاملك فلم يربح؟

من الذي التجأ إليك فلم يفرح؟

ومن وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح؟

لا قوة على طاعتك إلا بإعانتك ، ولا حول عن معصيتك إلا بمشيئتك ، ولا ملجاً منك إلا إليك ولا خير يترجى إلا في يديك.

### اللهم:

يا حبيب التائبين ، يا سرور العابدين ، يا قرة أعين العارفين ، يا أنيس المنفردين ، يا حرز اللاجئين ، يا ظهر المنقطعين ، يا من حنت إليه قلوب الصديقين ، اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين.

#### إلهي:

كل فرح بغيرك زائل ، وكل شغل بسواك باطل ، والسرور بك هو السرور ، السرور بغيرك هو الغرور.

#### إلهى:

إن كنا لا نقدر على التوبة فأنت تقدر على المغفرة.

#### إلهى:

إن ذنوبنا صغيرة في جنب عفوك ، وإن كانت كبيرة في جنب نهيك.

#### إلهى:

لو أردت إهانتنا لم تهذّنا ، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا ، فتمم اللهم ما بدأنا ، ولا تزل ما به أكرمتنا.

## إلهي:

أتحرق وجهاً كان لك ساجداً؟ ولساناً كان لك ذاكراً؟ وقلباً كان بك عارفاً؟ إلهي:

أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل ، وملجؤنا إذا انقطع الأمل ، بذكرك نتنعم ونفتخر ، وإلى جودك نلتجئ ونفتقر ، فبك فخرنا وإليك فقرنا.

#### اللهم:

دلنا بك عليك ، وارحم ذلنا بين يديك ، واجعل رغبتنا فيما لديك ، ولا تحرمنا بذنوبنا ، ولا تطردنا بعيوبنا.

### إلهي:

أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟ أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولًا في جهلي.

مني ما يليق بلؤمي ، ومنك ما يليق بكرمك. ما أعظمك بي مع عظيم جهلي ، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي ، وما أقربك مني وما أبعدني عنك.

متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التي توصل إليك؟

رب:

أي باب يقصد غير بابك؟

وأي جناب يتوجه إليه غير جنابك؟

وأنت العلى العظيم الذي لا حول ولا قوة إلا بك.

**:** ب

إلى من أقصد وأنت المقصود؟

وإلى من أتوجه وأنت الحي الموجود؟

ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود؟

ومن ذا الذي يُسأل وأنت الرب المعبود؟

يا من لا ملجأ إلا إليه ، يا من تجير ولا يجار عليه.

رب:

إلى من أشتكي وأنت العليم القادر؟

أم بمن استنصر وأنت الولى الناصر؟

أم بمن أستعين وأنت القوي القاهر؟

إلى من أتوجه وأنت الكريم الساتر؟

يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن.

يا مفرج الكربات ، يا مزيل العظيمات ، يا مجيب الدعوات ، يا خافر الزلات ، يا ساتر العورات ، يا رفيع الدرجات ، يا رب الأرضين والسموات ، يا من هو عوني وملجئي ومولاي وسندي.

سبحانك فيك المرغوب ، ومنك المطلوب والمرهوب ، أنت الحق الذي لاحق سواه ولا معه غيره ولا شيء لولاه ، لك العظمة والسلطان ، والملك والقدرة ورفعه الشأن.

لا أضل وبك أهتدي ، ولا أغوى وبسلطانك أقتدى.

#### اللهم:

أنك الحق القوي القاهر ، القيوم القدير الظاهر الباطن السبوح القدوس العليم بما تكنّ السرائر ، المهيمن اللطيف المحيط بمكنونات الضمائر .

الحمد لله الذي لا يخيب من أمّله ، ولا يرد من سأله ، ولا يقطع من وصله ، ولا يبخس من عامله ، ولا يسلب من شكره ، ولا يخذل من نصره ، ولا يوحش من استأنس بذكره ، ولا يُسْلم من استسلم لقهره ، ولا يكل من توكل عليه ، ولا يهمل من وثق به والتجأ إليه ، ولا يضل من استمسك بكتابه ، ولا يذل من لاذ بجنابه .

#### إلهي:

أنت أجل وأعظم وأغر وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ، وتعصى إلا بعلمك ، لأنك علام الغيوب.

#### إلهي:

ماذا وجد من فقدك؟ وما ذا فقد من وجدك؟

كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت ، وكيف يُطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الأمتنان ، كيف أخيب وأنت أملي؟ أم كيف أهان وعليك مُتكليّ.

#### إلهى:

إن لك نسمات لُطف إذا هبت على مريض غفلة شفته.

وإن لك نفحات عطفٍ إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقته.

وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقاً في بحر ضلالة أنقذته .

وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت لحيلة المذنب وسعته.

وإن لك فضائل ونعماً إذا تحولت إلى فاسد أصلحته.

وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظته.

#### اللهم:

لك الفضل العظيم ، والملك القديم ، والوجه الكريم ، العزيز من أعززته ، والذليل من أذللته والشريف من شرفته ، والسعيد من أسعدته ، والشقي من أشقيته ، والقريب من أدنيته ، والبعيد من أبعدته ، والمحروم من حرمته ، والرابح من وهبته ، والخاسر من عذبته .

#### إلهى:

قسا قلبي ، وجهلت أمري ، وبخلت بالماء عيني.

اللهم صلٌّ وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# فهرس تفصيلي

| ما يقال عند الدخول على كل مهيب يخشى بطشه . ٢٥١، ٢٥٢، ٢١٥، ١١٥،         |
|------------------------------------------------------------------------|
| لخوف من الظالم الجبار بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ ٥٠ مرة في وجه الظالم |
| ۵۶۲، ۶۸۲، ۶۶۲، ۳۰۰ ۱۳۱، ۳۲۰                                            |
| أمان من الخوف والفتنة:                                                 |
| للحفظ من العدو:للحفظ من العدو:                                         |
| الخوف من الناس وأنت على حق:                                            |
| للتستر من العدو:                                                       |
| للنصر على العدو:للنصر على العدو:                                       |
| لدفع الضرر وإطفاء الغضب:                                               |
| لقضاء الحوائج ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٧، ٣١٩، ٢٩٤٣٢١، (البسملة) ٢٩٥،               |
| ۸۹۲،۰۰۰، ۲۱۸                                                           |
| الكرب والهم: ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٤، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣١١                              |
| للحب الشديد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ٥٠ مرة في ماء للشرب وتسقى     |
| للشخص المراد حبه                                                       |
| الخوف من قطع الطريق: ٢٢٨                                               |
| الخوف من الناس وأنت على حق:٣٥٥                                         |
| لاستعطاف القلوب                                                        |

| للكفاية من الهم والخوف                       |
|----------------------------------------------|
| للتحصن ضد الضور                              |
| لعمارة الدور ونماء التجارة والزراعة:٣٢١، ٣٢١ |
| ضيق النفس والصدر: ٣٣٧، ٣٣٧                   |
| بكاء الأطفال:                                |
| علاج الحمي والأوجاع٣٣٠، ٢٦٢، ٣٣٠             |
| الرمد والجذام: ٢٦٦                           |
| تسهيل الولادة:                               |
| لوجع البصر:                                  |
| الحامل: ١٩٩٣                                 |
| علاج العلل والأمراض: ٣٠٢، ٢٦٨، ٣٠٢           |
| علاج البرص والجذام: ٢٧٨                      |
| الصداع:                                      |
| عسر البول:                                   |
| عدم انقطاع دم الحيض:                         |
| مرضى السكري:                                 |
| الاحتقان:                                    |
| الأرق:                                       |
| وجع الضرس والفؤاد والمغص:                    |
| علاج السحر:                                  |
| مكان السحر:                                  |
| علاج الصرع: ٢٧٧                              |
| للزواج:                                      |

| لإذهاب الغضب:لإذهاب الغضب:                      |
|-------------------------------------------------|
| سلس البول: بين البول: ٣٠٩                       |
| للأوجاع:لاوجاع:                                 |
| للوسوسة:                                        |
| لإيقاف النزف:                                   |
| علاج التخيلات:                                  |
| ركوب البحر:                                     |
| عند السفر ووداع الأهل:                          |
| الخروج من المنزل:                               |
| لتيسير الحفظ: ٣٠١، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٣١، ٣٠٠، ٣٣١ |
| الإستفتاء في أمر غيبي:                          |
| للمساعدة على صلاة الليل                         |
| انفلات الدابة:                                  |
| للبركة في الطعام:                               |
| للتخلص من النوم: ٢٢١٠ ٢٢١٠                      |
| للتخلص من الحبس أو الدين:٣٢٦، ٣٢٦               |
| عند حفر البئر:                                  |
| لسعة الحشرات:                                   |
| وجع الخاصرة ولنقصان اللين ولمن ذهب حيضها: ٢٣٢   |
| لسكون الريح وهياج البحر: ٢٢٨                    |
| رد الضالة: ٢٧٣                                  |
| للفهم والبلادة:                                 |
| لسرعة الحفظ: ١١٠ ١٠٠٠ ١١٠                       |

| للتخلص من كثرة الاحتلام: ٣٠٧                                        |
|---------------------------------------------------------------------|
| إستعصاء الدابة:                                                     |
| للأمان عند الخروج من البيت: ٢١٢٠                                    |
| للتخلص من ثقيل الطبع: ٢١٦                                           |
| للتوقف عن الزني:                                                    |
| لقمع الرجل الكذاب والشاعر الكثير الهجاء: ٣٢٣                        |
| وجع اليدين:                                                         |
| وجع البطن: ٢٣٢                                                      |
| خفقان القلب: خفقان القلب                                            |
| إقامة المودة بين الزوجين:                                           |
| تيسير الزواج:                                                       |
| معاناة الزوجة من إصلاح الزوج: ٣٣٤                                   |
| الحيرة وعدم المعرفة أين الاتجاه لأمر ما: ٣٤٠.                       |
| من أراد رؤية أحد الأموات: ٣٢٧                                       |
| الرزق: قراءة الواقعة كل ليلة بعد صلاة العشاء وصلاة الصبح: ٢٩٦، ٢٩٦، |
| 777, 717, 777, 777, 777                                             |
| الخوف من عاقبة الأمر والحيرة في كيفية الخروج منه: ٢٥٩               |
| العين: العين:                                                       |
| الحرز من العين: ٢١٨، ٣١٧، ٣١٨                                       |
| إذا أبطأ عليك أمر: ٢٣٨                                              |
| لحل المخاصمة:                                                       |
| من أداد أن يرى في منامه ما أمل في نفسه: ٣٢٧                         |

# الفهرس

| ٧. | تقديم الدكتور إبراهيم محمد سلقيني                       |
|----|---------------------------------------------------------|
| 11 | تقديم الشيخ محمد أنور المرشدي                           |
| ١٥ | المقدمة                                                 |
|    | فصل تمهيدي: مدخل إلى بعض أسرار القرآن الكريم            |
| 44 | المبحث الأول: الاستشفاء بالقرآن                         |
| 44 | المبحث الثاني: الرقية بالقرآن                           |
| ٣٢ | المبحث الثالث: القرآن مجمع العلوم                       |
| ٣٣ | المبحث الرابع: القرآن موعظة                             |
|    | الفصل الأول: بعض أسرار القرآن الكريم                    |
| ٣٧ | النور في القرآن                                         |
|    | الفصل الثاني: كتابة كلام الله                           |
| ٤٥ | جواز كتابة شيء من كلام الله بالمداد المباح وسقيه للمريض |
| ٤٧ | شروط الراقي                                             |
| ٤٨ | تنبیه هام                                               |
| ٤٩ | المبحث الأول: الدعاءا                                   |

| ٥٤  | المبحث الثاني: الإبانة (المبين ـ مبين)                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٠   | المبحث الثالث: كلمة الله تعالى (سلطان الله قوة الله أمر الله) |
| ٠٠٠ | المبحث الرابع: ذكر الله                                       |
| ٧٢  | المبحث الخامس: الأمل والرجاء من الله تعالى                    |
| ٧٥  | المبحث السادس: المناجاة (المناداة)                            |
| ٧٨  | المبحث السابع: النجاة                                         |
| ۸۲  | المبحث الثامن: الحسبان (التوهم الظن ، الاعتقاد الخاطيء) .     |
| ۸۷  | المبحث التاسع: ظهور الحق                                      |
| ٩١  | المبحث العاشر: إبطال الظن                                     |
| ۹٥  | المبحث الحادي عشر: الإطمئنان                                  |
| ۹۷  | المبحث الثاني عشر: اللطف                                      |
| 99  | المبحث الثالث عشر: السكينة والاستقرار                         |
| 1.7 | المبحث الرابع عشر: عوامل المودة                               |
| ١٠٤ | المبحث الخامس عشر: المحبة                                     |
| 111 | المبحث السادس عشر: التسخير                                    |
| 110 | المبحث السابع عشر: الكفاية                                    |
| 119 | المبحث الثامن عشر: البراءة                                    |
| 171 | المبحث التاسع عشر: الشفاء                                     |
| 177 | المبحث العشرون: الحفظ                                         |
| 170 | المبحث الحادي والعشرون: الفتح                                 |
| 177 | المبحث الثاني والعشرون: أسباب النصر                           |
| 187 | المبحث الثالث والعشرون: قضاء الله                             |
| ١٣٧ | المبحث الرابع والعشرون: العون والمدد من اللهروحده             |
| 189 | المبحث الخامس والعشرون: التأييد                               |

| 187   | المحبث السادس والعشرون: العزة لله ِوحده              |
|-------|------------------------------------------------------|
| 187   | المبحث السابع والعشرون: السلام                       |
| 189   | المبحث الثامن والعشرون: السهولة والتيسير             |
| 101   | المبحث التاسع والعشرون: المصائب تمحيص وابتلاء        |
| ١٥٤   | المبحث الثلاثون: الغضبالمبحث الثلاثون:               |
| ۱٥٧   | المبحث الحادي والثلاثون: أسباب الكراهية              |
| ۱٦٠   | المبحث الثاني والثلاثون: القهر والغلبة               |
| 771   | المبحث الثالث والثلاثون: الرعب                       |
| 371   | المبحث الرابع والثلاثون: المكر                       |
| 177   | المبحث الخامس والثلاثون: النهي عن الخيانة            |
| 179   | المبحث السادس والثلاثون: الكيد                       |
| ۱۷۱   | المبحث السابع والثلاثون: الانتقام                    |
| ۱۷۳   | المبحث الثامن والثلاثون: الحزن                       |
| ۱۷۷   | المبحث التاسع والثلاثون: الغيظ                       |
| 179   | المبحث الأربعون: عاقبة الكذب                         |
| 119   | المبحث الحادي والأربعون: السخرية                     |
| 191   | المبحث الثاني والأربعون: الاستهزاء                   |
| 198   | المبحث الثالث والأربعون: الحسرة                      |
| 197.  | المبحث الرابع والأربعون: الوعيد (للردع والزجر)       |
| 199   | المبحث الخامس والأربعون: النسيان                     |
| 7 • 7 | المحبث السادس والأربعون: التماس البركة               |
| 3 • 7 | المبحث السابع والأربعون: جواز النفخ والنفث للاستشفاء |
| 7•7   | المبحث الثامن والأربعون: النطق                       |
| ۲۰۸.  | المبحث التاسع والأربعون: الاستعجال                   |

| ۲۱.   | white the term of the contraction of the contractio |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | المبحث الخمسون: إحضار الغائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717   | المبحث الحادي والخمسون: المودة والألفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 717   | المبحث الثاني والخمسون: البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 719   | المبحث الثالث والخمسون: الحيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177   | المبحث الرابع والخمسون: الغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770   | المبحث الخامس والخمسون: الإخراج والقدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | المبحث السادس والخمسون: السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳.   | المبحث السابع والخمسون: إرادة الله ومشيئته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | الفصل الثالث: التماثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 749   | المبحث الأول: تعريف التمائم وموقف الإسلام منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 757   | المبحث الثاني: التمائم القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 • 1 | اللبوعت العالي العمالم الفرانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الفصل الرابع: الإنسان وبعض كنوز القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727   | المقدمةالمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | المبحث الأول: من كنوز القرأن عند السلطان (الخلفاء _ الرؤساء _ أو كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲0٠   | مهيب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 704   | المبحث الثاني: من كنوز القرآن في أوائل السور الشريفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y0X   | المبحث الثالث: من كنوز القرآن في آية الكرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | المبحث الرابع: من كنوز القرآن في علاج الحميٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 774   | المحبث الخامس: من كنوز القرآن في علاج السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777   | المبحث السادس: من كنوز القرآن في علاج الرمد والجذام والأمراض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | الفرع الأول: علاج الرمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | الفرع الثاني: علاج الجذام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| المبحث السابع: من كنوز القرآن لإقامة المودة بين الزوجين وللولادة ٢٦٩ |
|----------------------------------------------------------------------|
| الفرع الأول: الولادة                                                 |
| الفرع الثاني: إقامة المودة بين الزوجين                               |
| المبحث الثامن: من كنوز القرآن لركوب البحر وطلب الرزق ورد الضالة ٢٧١  |
| الفرع الأول: ركوب البحر ٢٧١                                          |
| الفرع الثاني: طلب الرزق                                              |
| الفرع الثالث: رد الضالة                                              |
| المبحث التاسع: من كنوز القرآن في علاج التخيلات ٢٧٤٠٠٠٠٠٠٠            |
| المبحث العاشر: من كنوز القرآن في علاج الصرع والجرب والبرص ٠٠٠ ٢٧٧    |
| الفرع الأول: الصرع                                                   |
| الفرع الثاني: الجرب ٢٧٨                                              |
| الفرع الثالث: البرص ٢٧٨                                              |
| المبحث الحادي عشر: الاستغناء بكتاب الله وآياته الشريفة ٢٧٩           |
| ١ _ اسم الله الأعظم في القرآن الشريف ٢٧٩                             |
| ٢ ـ من فضائل آخر سورة الحشر ٢                                        |
| ٣_من فضائل آخر سورة التوبة                                           |
| ٤ _ من فضائل خواتيم الحشر                                            |
| <ul> <li>من فضائل سورة الفلق والناس</li></ul>                        |
| ٦ ــ من فضائل سورة الإخلاص والفلق والناس                             |
| ٧ ـ فضائل سورة الكافرون                                              |
| ٨_سورة النصر                                                         |
| ٩ ــ سورة هود                                                        |
| ۱۰ سدة الاساء                                                        |

| . ۱۱ ـ سوره الحهد ۱۸۱۰              |
|-------------------------------------|
| ١٢ ـ سورة الأنبياء                  |
| ١٣ _ سورة الحج                      |
| ١٤ _ سورة المؤمنون                  |
| ١٥ ـ سورة النور                     |
| ١٦ _ سورة الشعراء                   |
| ١٧ ـ سورة السجدة                    |
| ١٨ ـ سورة فاطر                      |
| ١٩ ـ سورة يس ١٩٠٠                   |
| ٠٠ ـ سورة الصافات                   |
| ۲۱ ـ سورة الزمر                     |
| ٢٧ ـ سورة غافر                      |
| ۲۳ ـ سورة الشورئ                    |
| ۲۴ ـ سورة الزخرف                    |
| ۲۵ ـ سورة فصلت                      |
| ٢٦ ـ سورة الدخان                    |
| ٧٧ ــ سورة الجاثية                  |
| ۲۸ ـ سورة محمد أو (سورة القتال) ۲۸۹ |
| ٢٩ ـ سورة الفتح                     |
| ٣٠ ـ سورة ق                         |
| ٣١ ــ سورة الطور                    |
| ٣٢_سورة القمر                       |
| ٣٣ ـ سورة الواقعة ٣٣                |

| <b>٢٤</b> ـ سورة الحديد     |
|-----------------------------|
| ٣٥ ـ سورة المجادلة          |
| ٣٦ ـ سورة الصف              |
| ٣٧ ـ سورة الجمعة            |
| ٣٨ ـ سورة المرسلات ٢٩١      |
| ٣٩ ــ سورة التكوير          |
| ٠٠٠ ـ سورة البروج ٢٩١       |
| ١٤ ـ سورة الطارق ٢٩٢٠       |
| ٤٢ ــ سورة الغاشية ٢٩٢      |
| ٣٤ ـ سورة الضحيٰ ٢٩٢        |
| ٤٤ ـ سورة التين             |
| <b>٠٠ ـ سورة الزلزلة٠٠٠</b> |
| <b>۲۹۲ _ سورة العصر</b>     |
| ٧٧ _سورة الكوثر٧            |
| ٤٨ _ سورة الكافرون          |
| ٤٩ _ سورة النصر             |
| ٠٠ ـ سورة الإخلاص ٢٩٣       |
| من كنوز البسملة             |
| من كنوز سورة يس             |
| من خواص سورة يس ٢٩٦         |
| من كنوز سورة الملك          |
| من خواص سورة الملك          |

| , | Υ٩Α                                      | من كنوز سورة القدر  |
|---|------------------------------------------|---------------------|
| , | اِح والفيل                               | من كنوز سورة الانشر |
| , | بص                                       |                     |
| , | كنوز متفرقة                              | المبحث الثاني عشر:  |
| , | ولا قوة إلا بالله»                       | من فضائل الآحول و   |
| , | ٣١٨                                      | خواص سورة الفاتحة   |
| , | ٣١٨                                      | سورة الواقعة        |
|   | ٣١٩                                      |                     |
| • | ٣١٩                                      | من خواص سورة هود    |
| , | ف ۳۱۹                                    | من خواص سورة يوس    |
|   | ىد                                       |                     |
|   | جر ۲۲۰                                   |                     |
|   | <sub>ى</sub> سلات                        |                     |
|   | امهِ ما أمل في نفسهِ فليقل عند النوم ٣٢٧ |                     |
|   | ں والفؤاد والمغص                         |                     |
|   | ٣٣٠                                      |                     |
|   | TTT                                      |                     |
|   | رم                                       |                     |
|   | -,<br>۲۳۳                                | _                   |
|   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   |                     |
|   | تَ على حق ٣٣٥                            |                     |
|   |                                          | لضيق الزرق وجميع -  |
|   | •                                        | tion to the         |

| 454   | الفصل الخامس: الصلاة على النبي          |
|-------|-----------------------------------------|
| 7     | الفصل السادس: الاستغفار                 |
| 400   | الفصل السابع: الدعاء بأسماء الله الحسنى |
| ۳٥٩   | فضل الدعاء بأسماء الله الحسنى           |
| 409   | خصائص أسماء الله الحسنى                 |
| ٥٢٣   | الفصل الثامن: التحصينات                 |
| ۳۷۳   | الفصل التاسع: دعاء ومناجاة              |
| ٤٠١   | الفهرس التفصيلي                         |
| 5 • 0 | الفهرين                                 |